



# الأموال الموالية المو

إِبُرَاهِ مِن مَعُ لَمَا لِحَنْ ظَلِي الْمَتْ رُوزِيّ الْمُرْوزِيّ نَرْسُ نِيسًا بُورِ (١٦١ - ١٣٨ه)

وكتابه المشنذ

تعِقيق وتخريجُ وَدِرَاسَة (الركتورُ فَكِرُ الغَفِوْرِ فَبِرِ الْحِيِّ حُسِيدُنْ بُرِّ السَرُوشِي

> توزيع مكنبة الأبيان المدينة المنورة

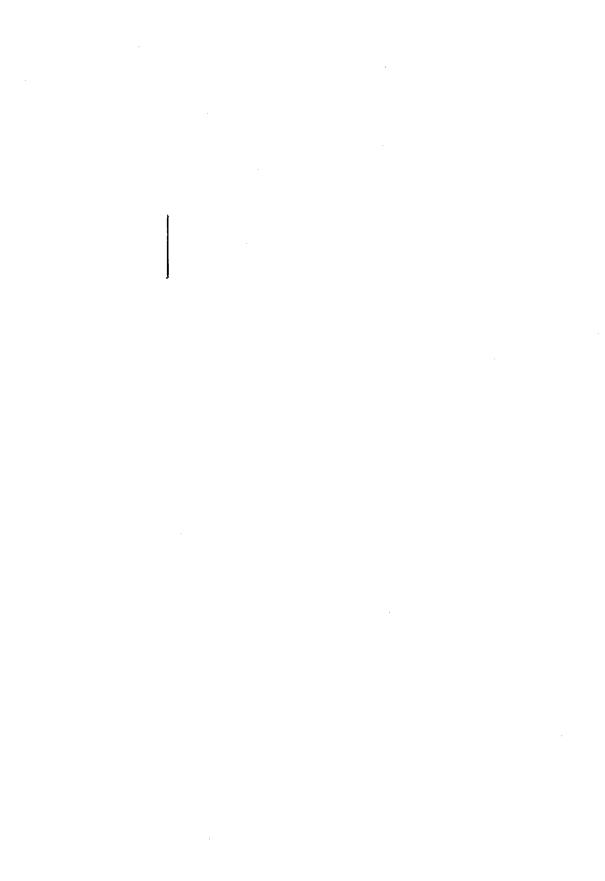



جُ قُوْق الطّبْع مَحَ فُوطَة الطّبعَة الأولَ 1211هـ-199م

# بسُـــوُالتَّهُ التَّهُ التَّهُ إِلَّتِيَعِ

## المقكدمة

الحمد الله ولي الفضل والإحسان، المدبر للكون وأحوال الإنس والجان الخبير بمصالح عباده، المشرع لهم بما يتناسب بأحوالهم ويصلح لكل زمان ومكان، المرسل رسله لإنارة سبيل الحق وكشف الظلام والممتن على المؤمنين ببعثة رسوله محمد عليه أفضل الصّلاة والسلام الذي أرسله الله بعد فترة من الرسل في آخر الزمان، لينير طريق الحق وسبل السعادة والرشاد لينال المتبع الفوز بدخوله دار السلام.

فصل اللّهم عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم واهتدى بهداهم بإحسان إلى يوم القيام.

أمّا بعد:

فإنّه يَسُرني أن أقدم للقراء الكرام وعُشاق العلم وروّاده كتاباً جديداً في نظري يتناول دراسة مفصّلة منسّقة عن حياة شخصية كبيرة وإمام علم من مشاهير أئمة المسلمين وأعلام المحدثين من أعيان القرن الثالث الهجري ـ القرن الذهبي لتدوين الحديث وتبويبه ـ ودراسة لكتابه «المسند».

ألا وهو الإمام الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي نزيل نيسابور، المعروف بإسحاق ابن راهُوْيَه المتوفى سنة (٢٣٨ هـ) والذي ذاع صيته في العالم الإسلامي آنذاك واشتهر بعلومه الغزيرة وثقافته المتنوعة ولا سيما

برّز ونبغ في التفسير والحديث وعلومهما والفقه وأصوله، حتى نال أعلى لقب عند المحدثين الذي لم ينله إلّا الأفذاذ منهم، ألا وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث.

وحسبه من الفضل أنّه أوّل من اقترح على تلاميذه، ولفت أنظارهم إلى ضرورة خدمة جديدة للسنّة النبوية الّتي لم تُقم بها من قبل، وهي تجريد الأحاديث الصحيحة من غيرها وتبويبها على الأحكام والعناية بها لما من أهمية، فوقع هذا الاقتراح موقع عناية أنبل تلاميذه وهو الإمام أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل البخاري وتبعه في ذلك تلميذه الثاني الإمام مسلم بن حجاج القشيري فصحيحا البخاري ومسلم و رحمها الله تعالى - ثهار هذا الاقتراح في نظري.

وحسبه أنّه عاصر زمن التدوين والتصنيف بل وساهم في ذلك. فقد شارك الذين صنفوا الجوامع فألّف كتابه «الجامع الكبير والصغير»، وشارك أصحاب المُصنفات فألّف كتابه «المصنف».

وشارك أولئك الذين دوّنوا السنة على المسانيد فألّف كتابه «المسند الكبير» الذي يوازي مسند قرينه الإمام أحمد في الحجم تقريباً، وسيأتيك عنه دراسة وافية في الباب الرابع من هذا الكتاب.

كما أنّه شارك الّذين رتبوا السنة تحت عنوان «السنن» فألّف كتابه «السنن». فتبين مما سبق أنّ الإمام إسحاق ابن راهويه كان له دور بارز في التدوين والتصنيف، فهذا ما جعلني أتعرض لبيان مراحل التدوين والتصنيف بشكل موجز ومقتضب بدون خلل.

وهكذا عاصر هذا الإمام الجليل زمن المحنة ـ أعني محنة مقالة خلق القرآن ـ وواجه ما واجه غيره من علماء السنة في ولاية خراسان إلا أنّه لم يصبه من الابتلاء والمحنة ما أصاب قرينه الإمام أحمد وذلك لبعده عن دار الخلافة وقرب الإمام أحمد منه.

فقد لقي الإمام إسحاق بن راهويه من الشرّ والأذى من قبل خصوم أهل

السنة والجماعة \_ يعني الفرق الضالة المعتزلة والجهمية والمبتدعة \_ ما لا يتصور، حتى وصل الأمر إلى حد تكفيرهم به ومحاكمته عند أمير ولاية خراسان حتى استحضروه وجرى ببنه وبينهم ما جرى في مجلس الأمير ولكن سرعان ما غلب الحق وانتصر أهله وخاب أهل الباطل وانتكسوا ورجعوا بخسران مبين.

وسيأتيك بيان ذلك في الباب الثالث من هذا الكتاب وسترى العجب من موقف هذا الإمام الجليل وتجده كيف ينتصر على خصومه وكيف يقنع السامعين والحاضرين بحججه القوية وأساليبه المتينة. حتى يعترف الأمير ويصرّح بأنّه لم يعرف وجوه \_ معاني \_ هذه الأحاديث وغيرها إلّا الآن \_ يعني أحاديث صفة نزول الرّب تبارك وتعالى وغيرها من أحاديث الصفات \_.

هذا، ومن خلال هذا العرض السريع عرفنا بأنّ مثل هذا الإمام الجليل جدير بأن يعنى له ويدرس حياته دراسة مشبعة، فهذا ما دفعني لذلك من جانب، ومن جانب آخر عملي في تحقيق كتابه «المسند» ـ القسم المتبقي ـ وهو معدّ للطبع.

هذا وسمّيته بـ «الإمام إسحاق ابن راهويه الحنظلي وكتابه «المسند».

وقد رتبته على أربعة أبواب على النهج الآتي:

الباب الأول: في عصر الإمام إسحاق ابن راهويه ونبذة عن أدوار تدوين الحديث وتصنيفه، والعناية بحفظه وفيه فصلان.

الباب الثاني: في دراسة حياة الإمام إسحاق من اسمه ونسبه ونشأته وطلبه العلم ورحلاته ودوره في نشر العلم وثقافته العلمية وشيوخه وثناء العلماء عليه ومكانته العلمية وتلاميذه، وفيه تسعة فصول.

الباب الثالث: في عقيدته ومذهب وبيان بدء محنة خلق القرآن ووفاته وآثاره الباب الثالث: في عقيدته وفيه ستة فصول.

الباب الرابع: في دراسة كتابه «المسند» وفيه ثلاثة فصول.

هذا واسأل الله العلى القدير أن يرزقنا الإخلاص في العمل وحسن النية، وأن ينفع به القراء والباحثين وأن يتقبله مني ويجعله خالصاً لوجهه الكريم إنّه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم.

وكتب... عبدالغفور عبدالحق البلوشي بالمدينة المنورة ١٤٠٨/٦/٨ هـ

# الباب الأول

في عصر الإمام إسحاق ـ رحمه الله تعالى ـ ونبذة عن أدوار تدوين الحديث وحفظه وفيه فصلان

#### الفصل الأول

## في بيان عصر الإمام إسحاق ابن راهويه (١٦١ هـ - ٢٣٨ هـ)

#### بيان الولاة في عصره:

قبل أن أدخل في دراسة حياة هذا الإمام الجليل، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي محدث خراسان وفقيهها أود أن أعرض عرضاً سريعاً بقدر ما تمس إليه الحاجة للفترة التي عاش فيها والولاة الذين تولوا الولاية في حياته وتعايش معهم وذلك لأن من معرفة عصر الرجل وموقف الولاة واتجاههم وميولهم ورغباتهم يقدر مدى تأثير ذلك الجو والمناخ في تكوين شخصية الرجل وتشجيعه ونبوغه فلبيئة الرجل ومجتمعه دوافعه وبواعثه وأسبابه وبالتالي نتائجه وثهاره حسب طبيعة المجتمع وعلى ضوء مكوناته، فإمامنا المذكور يعتبر من مشاهير وأعيان علماء القرن الثاني والثالث الهجري حيث إنه عاش في الفترة ما بين (١٦١ هـ - ٢٣٨ هـ) في القرن الأول العباسي (١٣٧ - ٢٣٢ هـ) وقد أدرك ست سنوات من القرن الثاني العباسي أيضاً وهي مدة خلافة المتوكل (٢٣٠ - ٢٤٧ هـ). فكان من قدر الله تعالى أن وافق ميلاد إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى أوائل ولاية المهدي حيث ولد إسحاق سنة (١٦١ هـ) على الراجح وتولى المهدي (١٩٠١ هـ) وطال عمر إسحاق حتى أدرك في حياته حياة ثمانية المهدي واحد تلو الآخر وهم كالآني:

#### ولاية المهدى بن المنصور من (١٥٨ هـ ـ ١٦٩ هـ):

وهو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس والمهدي لقبه.

وولي الولاية في اليوم الذي توفي فيه أبوه سنة (١٥٨ هـ) ولم يزل والياً إلى أن مات سنة تسع وستين ومائة (١٦٩ هـ).

فكانت ولايته عشر سنين وشهراً واثنين وعشرين يوماً وكان له من العمر ثلاث وأربعون سنة (١).

#### ولاية الهادي ولد المهدي من (١٦٩ ــ ١٧٠ هـ):

وولي بعد المهدي ابنه الهادي موسى بن محمد بن أبي جعفر المنصور أبو محمد في اليوم الذي مات فيه أبوه سنة (١٦٩ هـ) ولم يـزل والياً إلى أن مات بعيساباذ من سواد العراق يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة، وكانت ولايته سنة وثلاثة أشهر وذكر بعضهم غير هذا وله أربع وعشرون سنة وأشهراً(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ محمد بن جرير الطبري (۱۰۸/۸ و ۱۷۱)، والثقات لابن حبان البستي (۲/۳۷)، وأساء الخلفاء والولاة وذكر مددهم لابن حزم ٣٦٨، والكامل لابن الأثير (٣٢/٦). ولمزيد تفصيل الحوادث والأمور الهامة في ولايته، انظر تاريخ ابن جرير الطبري (١٦٢/٨ و ١٦٣ و ١٦٦ و ١٦٦) ومن جملة ذلك إقامة البريد بين مدينة الرسول على سنة (١٦٦ هـ) واستتابة الزنادقة والتخلي عنهم وجد المهدي في سنة (١٦٧ هـ) في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الأفاق وقتلهم وولى أمرهم عمر الكلواذي وفي نفس السنة المذكورة فشا الموت بسبب فشوء الوباء وسعال شديد في بغداد والبصرة وفي عهده أمر بتونيعة المسجد الحرام فدخلت دور كثيرة فيه، وفي نفس السنة نقض الروم الصلح الذي كان جرى بينهم وبين هارون بن المهدي، وفيها قتل المهدي الزنادقة ببغداد.

<sup>(</sup>۲) انظر للتفصيل تاريخ ابن جرير الطبري (۱۸۷/۸ ـ ۲۰۰ و ۲۱۳ و ۲۱۶)، والثقات لابن حبان (۲۲۲/۳)، وأسهاء الخلفاء والولاة وذكر مددهم لابن حزم ۳٦۸.

#### ولاية هارون الرشيد من (١٧٠ ـ ١٩٣ هـ):

وبعد الهادي بويع لأخيه هارون الرشيد أبي جعفر بن المهدي في الليلة التي توفي فيها أخوه موسى الهادي سنة سبعين ومائة ولم يزل والياً إلى أن مات بطوس<sup>(۱)</sup> من خراسان سنة ثلاث وتسعين ومائة هـ. وهنالك قبره<sup>(۲)</sup>، قال ابن حبان: ورأيت قبر هارون الرشيد تحت قبر علي بن موسى الرضا بينها مقدار ذراعين في رأي العين عَليٍّ في القبلة وهارون في المشرق مما يليه (۳).

وقال ابن حزم: «وكان يجج عاماً ويغزو عاماً» (٤) وكانت مدة ولايته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وثهانية عشر يوماً ومات وله ست وأربعون سنة (٥).

#### (ولاية أولاد هارون الرشيد)

### ولاية أولاد هارون الرشيد من (١٩٣ ـ ١٩٨):

ولي بعد هارون الرشيد ابنه محمد الملقب بالأمين أبو عبدالله وبويع له في سنة ثلاث وتسعين ومائة وأقام والياً إلى أن قتل سنة ثهان وتسعين ومائة وذلك على إثر الخلاف الذي وقع في بدء ولايته، بينه وبين أخيه المأمون وتفاقم الخلاف بينهما سنة (١٩٤ هـ) وفي سنة (١٩٦ هـ) خلع محمد الأمين وبويع للمأمون، وحبس محمد بن هارون الأمين في قصر أبي جعفر مع أم جعفر وقتله في سنة (١٩٨ هـ). وكانت خلافته أربع سنين وثهانية أشهر وخمسة أيام، ومات وله سبع وعشرون سنة (١٩٠٠).

<sup>(</sup>١) طوس هي المساة الآن بالمشهد في إيران وهي عاصمة منطقة خراسان حالياً.

<sup>(</sup>٢) انظر للتفصيل تاريخ الطبري (٨/ ٣٣٤ وماً بعدها و ٢٤٢ و ٢٤٥)، والثقات لابن حبان (٣٢٦ ـ ٣٢٣)، وأسماء الخلفاء والولاة ٣٦٩ لابن حزم.

<sup>(</sup>٣) ابن حبان في الثقات (٣٢٧/٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق لابن حزم نفسه.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير في المصدر نفسه (٣٤٥/٨)، وابن حبان وابن حزم في المصدرين السابقين نفسها.

<sup>(</sup>٦) انظر للتفصيل تاريخ الطبري (٣٠٥/٨ و ٣٧٤ و ٢٢٨ و ٤٢٨)، والثقات لابن حبان (٣٧٠ ـ ٣٢٧)، وأسهاء الخلفاء والولاة وذكر مددهم لابن حزم ٣٧٠.

#### ولاية المأمون بن هارون الرشيد من (١٩٨ ـ ٢١٨ هـ):

وولي بعد الأمين أخوه المأمون أبو العباس في اليوم الذي قتل فيه أخوه من سنة (١٩٨ هـ) فلم يزل والياً إلى أن مات غازياً بأرض الروم ودفن بطرسوس وكانت وفاته سنة ثماني عشرة ومائتين. وكانت ولايته عشرين سنة وأشهراً ومات وله ثمان وأربعون سنة، وكان من أتباع وأشياع القول بخلق القرآن ودعا إلى ذلك وبالغ وحمل الناس على هذا الرأي الخاطىء وكذا أمر بتعريب الكتب وبالغ وعمل الرصد ـ أي ما يعرف به مواضع الكواكب ـ فوق جبل دمشق وغير ذلك(١).

#### ولاية المعتصم محمد بن هارون الرشيد من (٢١٨ ـ ٢٢٧ هـ):

بويع له بعهد من أبيه سنة ثهاني عشرة ومائتين، فلم يزل والياً إلى أن مات بسامراء سنة سبع وعشرين ومائتين، وكان له من العمر سبع وأربعون وثلاثة عشر يوماً، وكانت ولايته ثهان سنين وثهانية أشهر، ومن أهم الحوادث في عهده تعذيبه للعلماء في محنة خلق القرآن فضرب أحمد بن حنبل بالسياط وقيل قتل أحمد بن نصر الخزاعي ولكن الراجح أنه قتله الواثق، وامتحن الناس بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الأمصار وأخذ بذلك المؤذنين وفقهاء ومعلمي الكتاب ودام ذلك حتى أزاله المتوكل بعد أربعة عشر عاماً وفي رمضان سنة عشرين ومائتين كانت محنة الإمام أحمد بن حنبل في القرآن وضرب بالسياط حتى زال عقله ولم يُجب فأطلقوه (٢).

ولاية الواثق هارون بن المعتصم من (٢٢٧ ـ ٢٣٢ هـ):

وولي هارون الواثق بن المعتصم وعمره ستة وعشرون سنة وبقي والياً إلى

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ ابن جریر الطبری (۲۷/۸ و ۷۷۰ و ۲۱۹ و ۲۱۷)، والثقات لابن حبان (۱۲۸/۲)، وأسیاء الولاة وذکر مددهم لابن حزم ۳۷۰، وسیر النبلاء للذهبی (۲۸۲/۱).

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری (۷/۹ ـ ۱۲۳)، والثقات لابن حبان (۲۸/۲۳ و ۳۲۹)، وأسماء الولاة ۳۷۱ لابن حزم، وسیر النبلاء للذهبی (۲۰/۱۰ ـ ۲۹۲).

أن مات في ذي الحجة سنة إثنتين وثلاثين ومائتين وكانت ولايته خمس سنين وثمانية أشهر، وكذا استمرت في عهده المحنة بخلق القرآن وأهان العلماء فسجنهم وقتل أحمد الخزاعي بيده وكان من أمره ما كان، وكان يذهب مذهب الاعتزال(۱).

#### ولاية المتوكل أخي الواثق من (٢٣٢ ـ ٢٤٧ هـ):

ولي بعد الواثق أخوه المتوكل بن المعتصم أبو الفضل جعفر بن محمد بن هارون سنة ٢٣٧ هـ وهي بداية القرن الثاني العباسي ولم يزل والياً إلى أن قتل سنة ٢٤٧ هـ بأمر ابنه المنتصر، فكانت ولايته خمسة عشر عاماً غير شهرين وقتل وهو ابن اثنين وأربعين عاماً، ومن محاسنه، أنه لما أفضت إليه الولاية نهى عن الجدال في القرآن وغيره وحظر من البحث وأفرج عن جميع العلماء المسجونين بسبب ذلك ومن بينهم إمام السنة أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى (٢).

وأظهر محبة السنة والميل إليها وأنكر ما كان يفعله أبوه وأخوه في هذا الشأن ورفع من شأن أهل العلم وترحم على أحمد بن نصر الخزاعي الذي قتله الواثق بيده (٣).

#### أهم الحوادث والأحوال في عصره:

فهذه الفترة هي التي عاش فيها هذا الإمام الجليل إسحاق بن راهويه الحنظلي وهؤلاء الولاة هم الذين أدركهم من بدء ولادته، وصغره إلى وفاته، فلا

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ ابن جرير الطبري (۱۲۳/۹ و ۱۵۱ و ۱۵۵)، والثقات لابن حبان (۲) انظر تاريخ ابن جرير الطبري (۲/۳۳)، وأسهاء الولاة وذكر مددهم ۳۷۲ لابن حزم، وسير النبلاء للذهبي (۳۰۹/۱۰)، وذكر الذهبي أنه قيل: رجع عن قوله بخلق القرآن قبيل موته، وورد عن رجل عن المهتدي بن الواثق أن الواثق مات وقد تاب عن القول بخلق القرآن، نفس المصدر للذهبي (۳۱۷/۱۰ و ۳۱۱). وانظر تاريخ بغداد (۱۸/۱٤).

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ ابن جریس الطبری (۱۵۶/۹ و ۱۹۰ و ۱۹۲ و ۲۳۰)، والثقات لابن حبان (۲/ ۳۳۰)، وأسهاء الولاة وذكس مددهم ۳۷۲، ودول الإسلام للذهبی (۱/۱۶۹).

<sup>(</sup>٣) انظر الثقات لابن حبان نفس الموضع السابق.

شك أن هذه الفترة من أزهى عصور الخلافة العباسية كها ذكر الأخ الدكتور مصطفى الخطيب في رسالته (۱). فقال: ويكاد يجمع المؤرخون والباحثون على أن هذه الفترة كانت من أزهى عصور الخلافة العباسية وأرقاها وأكثرها بركة، وأقواها أثراً في التاريخ الإسلامي بوجه عام تجلت فيها هيبة الخلفاء واستقر سلطانهم السياسي ونفذ أمرهم على الأقطار والأمصار التي فتحها المسلمون، ولم يخرج عن طاعتهم غير الأندلس التي عجزوا عن إخضاعها فانسلخت عنهم سنة بحرج عن طاعتهم غير الأندلس التي عجزوا عن إخضاعها فانسلخت عنهم سنة (١٣٨ هـ) على يد: عبدالرحمن الداخل الملقب بصقر قريش المتوفى سنة (١٣٨ هـ) في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور (١٣٦ ـ ١٥٨ هـ).

ووصفها المؤرخ ابن الطقطقي فقال: «كانت دولة كثيرة المحاسن جمة المكارم، أسواق العلوم فيها قائمة وبضائع الآداب نافقة وشعائر الدين معظمة، والخيرات دارة والدنيا عامرة والحرمات مرعية والثغور محصنة (٢).

شب إسحاق في عهد ولاية هارون الرشيد (١٧٠ ـ ١٩٣ هـ). وقد بلغ أمر الدولة في أيامه قمة مجدها، وأوج عظمتها:

نفوذاً في السلطان: ورقياً في العمران، وعروجاً في العلم، واستتباباً في الأمن، واتساعاً في الأرض، حتى لقد رأى يوماً سحابة في السهاء، تتجه بعيداً عن سهاء العراق، فقال: مخاطباً لها (أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك) (٣).

فهذا الخليفة العباسي هو الذي يذكره ابن جرير الطبري في تاريخه فيقول: «كان هارون الرشيد يصلي في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا إلا أن تعرض له علة، وكان يتصدق من صلب ما له في كل يوم بألف درهم بعد زكاته، وكان إذا حج حج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم وإذا لم يحج أحج

<sup>(</sup>١) إسحاق وأثره في الفقه الإسلامي ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ١٣٤، مطبعة دار المعارف بمصر (١٩٢٣م).

<sup>(</sup>٣) انظر إسحاق بن راهويه وأثره في الفقه الإسلامي لمصطفى الخطيب ١٢، وكذا صبح الأعشى للقلقشندي (٢٦٦/٣)، مطبعة دار الكتب المصرية سنة (١٣٥٧هـ ـ ١٩٣٨م).

ثلاثهائة رجل بالنفقة السابغة والكسوة الباهزة، وكان يقتفي آثار المنصور ويطلب العمل بها إلا في بذل المال فإنه لم ير خليفة قبله كان أعطى منه للمال، ثم المأمون من بعده، وكان لا يضيع عنده إحسان محسن، وكان يحب الشعر ويميل إلى أهل الأدب والفقه ويكره المراء في الدين ويقول: هو شيء لا نتيجة له وبالحري أن لا يكون فيه ثواب..»(١).

وقال الذهبي: «وكان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك، ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة، ورأي . . . . وكان ذا فصاحة وعلم وبصر بأعباء الخلافة، وله نظر جيد في الأدب والفقه . . . وكان يجب العلماء ويعظم حرمات الدين ويبغض الجدال والكلام ويبكى على نفسه ولهوه وذنوبه ولا سيها إذا وعظ»(٢).

ثم ذكر الذهبي أن محاسنه كثيرة، وله أخبار شائعة في اللهو واللذات، والغناء، الله يسمح له (٣).

ثم تغير هذا الوضع في عهد أولاده، وأحفاده أيما تغيير وحصل في عهد المأمون (١٩٩ ـ ٢١٨ هـ) ما حصل من تعريب كتب الأوائل في شتى العلوم، ومن إحياء مقالة خلق القرآن ومبالغته في محنة العلماء واستمر ذلك إلى زمن المتوكل (٢٣٢ ـ ٢٤٧ هـ) فهو الذي قضى عليها. يقول الذهبي عن المأمون: «قرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل وأمر بتعريب كتبهم وبالغ وعمل الرصد فوق جبل دمشق، ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ؛ نسأل الله السلامة (٤) وذلك في سنة (٢١٧ و ٢١٨ هـ) (٥) وقد امتحن المأمون عدداً كبيراً من العلماء وكتب بهذا الخصوص إلى نائبه على العراق إسحاق بن إبراهيم

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ ابن جریر (۳٤٧/۸)، وکذا ذکر الذهبی عدد رکعاته، فی کل یوم وتصدقه، انظر سیر النبلاء (۲۸۷/۹).

<sup>(</sup>٢) انظر سير النبلاء للذهبي (٢٨٧/٩).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق (٩/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر سير النبلاء للذهبي (١٠/٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر التفصيل في تاريخ ابن جرير الطبري (١١٩/٨ و ٦٤٣).

الخزاعي كتاباً يمتحن العلماء وكتب بإحضار من امتنع، ومنهم أحمد بن حنبل وجماعة وصمم أحمد وداود بن نوح وتلكأ البقية (١).

فلا مرية أن هذه الفترة من الدولة العباسية فترة ازدهار العلوم وإشراقها ودور انطلاقها ونضجها وليس هذا إلا لحب الخلفاء وأركان الدولة العلم والعلماء ولعنايتهم بالعلوم رسمياً ولا سيها العلوم الشرعية، فقاموا بخدمة العلوم تدويناً وتصنيفاً وترجمة وتعريباً وتشجيعاً لمجالس العلم، فكان أسبقهم إلى ذلك «أبو جعفر المنصور» (٢)، حيث حث على التصنيف وتعريب الكتب وهو أول خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكام النجوم، وأول خليفة ترجمت له الكتب السريانية والأعجمية بالعربية، ككتاب «كليلة ودمنة وإقليدس» (٣). وقال الذهبي: «في سنة ثلاث وأربعين ومائة شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير، فصنف ابن جريج بمكة ومالك الموطأ بالمدينة والأوزاعي بالشام، وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة ومعمر باليمن، وسفيان الثوري بالكوفة وصنف ابن إسحاق المغازي وصنف أبو حنيفة الفقه والرأي، ثم بعد يسير صنف هشيم والليث وابن لهيعة، ثم ابن المبارك وأبو يوسف القاضي وابن وهب، وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس وقبل هذا العصر كان الأثمة يتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة (٤).

فعلى هذا أخذ روح العلم امتداداً في عصره ولكنه واجه بالفتور في زمن المهدي وكان المهدي أول من أمر بتصنيف كتب الجدل في الرّد على

<sup>(</sup>۱) انظر التفصيل في تاريخ ابن جرير الطبري (۱۳۲۸)، والكامل لابن الأثير (۲۳۲۸)، وسير النبلاء للذهبي (۲۸۸/۱۰).

 <sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس تولى الخلافة في أول سنة سبع وثلاثين
 ومائة ومات سنة ثهان وخمسين ومائة. انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٥٩ و ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ٢٦٩ و ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) السيوطيّ في تاريخ الخلفاء الراشدين ٢٦١.

الزنادقة والملحدين(١) حتى جاء زمن هارون الرشيد فقوى أزره وقرب العلماء والفقهاء والأدباء وزين مجلسه بهم فأحيا ما رامه المنصور ولما تولى المأمون الولاية بذل جل جهوده في رفع منار العلوم بأنواعها وأراد استكمال النهضة التي بدأها أبو جعفر المنصور وقواها الرشيد فحشر لذلك العلماء الأكفاء ومعظمهم من غير العرب فأنعم عليهم وأكرمهم وشجعهم ثم أمرهم بنقل العلوم التي في لغاتهم إلى اللغة العربية فترجمت علوم حضاراتهم وثقافة أممهم إلى العربية واتسعت دائرة العلوم وانتشرت المعارف بين العامة والخاصة، وأقبلوا على تلك العلوم قراءة وفهماً، وتمحيصاً وتلخيصاً وترجمة وتأليفاً وتدويناً وتصنيفاً وأطلقوا عنان جهودهم على جميع معارف عصرهم، من فلسفة وطب، وطبيعة ورياضية وسياسية. . . فأخرجوا للناس تراث الأمم السابقة وما خلفته الأعصار والأمصار من المذاهب والنظم والأفكار والعادات والعلوم الفلسفية وغيرها(٢) فسرعان ما أثرت هذه العلوم الدخيلة في الأمة الإسلامية وتأثر المجتمع بها حتى ظهر ثهارها على شكل فرق من أهل الكلام والمعتزلة والزنادقة فواجهت الأمة الإسلامية من جراء ذلك بمشاكل وأفكار لم تكن تعرفها من قبل فنتجت من أثر ذلك، تأويل صفات رب العالمين وأسمائه واشتدت دعوة مقالة خلق القرآن وامتحان العلماء فالذي يَهُمَّنا من هذا العرض السريع موقف هذا الإمام الجليل إسحاق بن راهويه في مثل هذا العصر والمجتمع ومدى تأثيرهما فيه فنرى في العصر الذي سيعيش فيه بلغ نشاط التدوين والتصنيف الذروة والنهضة العلمية وصلت إلى حد لم تصل من قبل فهذا الإمام له حظ ومشاركة كبيرة في نشاط التدوين وله سهم وافر فيه وسأذكر هذا في مبحث إسحاق وعلم الحديث، في دراسة حياته، كما أنه له مواقف حسنة جريئة مع أهل الكلام والمعتزلة وأهل الزيغ والبدع في مسألة مقالة خلق القرآن وتأويل صفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه وسيأت تفصيل ذلك في مبحث عقيدة إسحاق من خلال دراسة حياته إن شاء الله تعالى. هذا بالإضافة إلى صلته الوثيقة بالولاة في خراسان ومواقفه الجريئة في تقديم النصح لهم والقيام بإداء واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فقبل

<sup>(</sup>١) السيوطي في تاريخ الخلفاء الراشدين ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر إسحاق بن راهويه وأثره في الفقه الإسلامي ٣٨ ببعض تصرف.

أن أنتقل إلى دراسة حياته إليك بمناسبة ذكر عصره نبذة موجزة من علاقته مع ولاة خراسان.

#### علاقته مع والي خراسان:

وكانت الولاية في خراسان آنذاك في طاهر بن الحسين وأبنائه عبدالله وطلحة وكان لهم حظ من العلوم وكانوا يجلون العلماء ويكرمونهم، قال الذهبي: \_ في طاهر بن الحسين \_ «وكان شهماً مهيباً داهية ممدحاً. . . وكان مع فرط شجاعته عالماً خطيباً مفوهاً بليغاً شاعراً بلغ أعلى الرتب ثم مات في الكهولة سنة سبع ومئتين»(١).

وقال في ابنه عبدالله بن طاهر: «الأمير العادل.. حاكم خراسان وما وراء النهر، تأدب وتفقه وسمع من وكيع ويحيى بن الضريس، والمأمون، روى عنه ابن راهويه... وله يد في النظم والنثر، قلده المأمون مصر وأفريقية، ثم خراسان، وكان ملكاً مطاعاً سائساً مهيباً ممدحاً من رجال الكمال»(٢).

فمن هنا كانوا يحترمون العلماء ويكرمونهم ومن بينهم الإمام إسحاق حيث كانت صلته، قوية وعلاقته وطيدة ولا سيها مع عبدالله بن طاهر ويرجع الفضل في توطيد هذه العلاقة بين إسحاق وأمير خراسان إلى وساطة شيخه يحيى بن يحيى (٣) التميمي ومساعيه وكان الإمام إسحاق - رحمه الله تعالى - قد ركبه الديون فتوسط شيخه، المذكور بخصوص تلميذه النبيل إلى الأمير عبدالله بن طاهر أمير خراسان الذي كان مقره بنيسابور عاصمة خراسان فكتب إليه رقعة صغيرة وهذا نصها، كها ذكرها السبكي فقال: قال ابن عدي: «ركب إسحاق ابن راهويه دين، فخرج من مرو «وجاء نيسابور فكلم أصحاب الحديث

<sup>(</sup>۱) انظر سير النبلاء للذهبي (۱۰۸/۱۰ ـ ۱۰۹)، وانظر توليه الولاية في تاريخ الطبري (۱۹۸/۸). وتاريخ بغداد (۳۸۱/۹)، والكامل لابن الأثير (۳۸۱/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه للذهبي (٦٨٤/٩ ـ ٦٨٥)، وانظر لمزيد حالاته تباريخ البطبري (١٣/٩) و ١٣٠/١ و ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في مبحث شيوخه.

يحيى بن يحيى - لفضله ومكانته لدى الأمير وتوقيره له - في أمر إسحاق، فقال: ما تريدون؟ قالوا: تكتب إلى عبدالله بن طاهر رقعة، وكان عبدالله أمير خراسان، وكان بنيسابور، فقال يحيى: ما كتبت إليه قط فألحوا عليه فكتب في رقعة «إلى عبدالله بن طاهر أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رجل من أهل العلم والصلاح، فحمل إسحاق الرقعة إلى عبدالله بن طاهر فلها جاء إلى الباب، قال للحاجب: معي رقعة يحيى بن يحيى إلى الأمير، فدخل الحاجب فقال له: رجل بالباب زعم أن معه رقعة من يحيى بن يحيى إلى الأمير، فقال: يحيى بن يحيى؟! قال: نعم، قال: أدخله، فدخل إسحاق وناوله الرقعة، فأخذها عبدالله وقبلها وأقعد إسحاق بجنبه، وقضى دينه ثلاثين ألف درهم وصيّره من ندمائه»(۱).

وعلق عليه السبكي فقال: «انظر ما كان أعظم أهل العلم عند الأمراء وانظر ما أدنى هذه الكلمة، وأقصر هذه الرقعة، وما ترتب عليها من الخير وما ذلك إلا لحسن اعتقاد ذلك الأمير، وصيانة أهل العلم أيضاً، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم».

فهكذا لقي إسحاق بعد ذلك بعلمه وفضله مكانة عظيمة عند الأمير حتى صار يعد من جملة خواص مجلسه وكان يجري في مجلسه مناقشات علمية وحتى الأمير نفسه كان يسأله عن مسائل ويستفسر منه فيوضح له إسحاق ذلك ويبينه حتى يقر له الأمير بأنه لم يعرف الوجه الصحيح من المسألة إلاّ الأن(٢).

وهكذا كان إسحاق لا يخاف في الله لومة لائم ويذكر الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلم تكن صلته مع الولاة مجرد صلة لكسب المادة بل كان يأمرهم وينهاهم وينصحهم، كما ذكر لنا ذلك الحسين بن محمد المروزي فقال: سمعت إسحاق بن حنبل ونحن بالعسكر (أي سرَّ مَنِّ رأى) يناشد أبا

<sup>(</sup>١) انظر الطبقات الكبرى للسبكي (٢/٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في عقيدة إسحاق مبحث صفة النزول واستفسار الأمير عن أحاديث النزول وتوجيهها واقتناعه، بتوجيه إسحاق.

عبدالله \_ أحمد ويسأله الدخول على الخليفة ليأمره وينهاه، وقال له؛ أنه يقبل منك، هذا إسحاق بن راهويه يدخل على ابن طاهر فيأمره وينهاه، فقال له أبو عبدالله: تحتج على بإسحاق؟! فأنا غير راض بفعاله، ماله \_ أي للخليفة \_ في رؤيتي خير ولا لي في رؤيته خير»(١).

فكان أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ عكس قرينه لا يجب مخالطة الأمراء بل قطع المراسلة من قرينه إسحاق بسبب إدخال إسحاق رسالته إلى الأمير وإطلاعه عليها(٢) بعد هذا الموجز عن علاقة إسحاق مع أمير خراسان إليكم ما وعدنا من دراسة حياة هذا الإمام الجليل مفصلة بعد تمهيد يسبقه.

#### دراسة حياة إسحاق بن راهويه وسيرته:

بعد دراستي السريعة لتحديد العصر الذي عاش فيه هذا الإمام الجليل إسحاق بن إبراهيم الحنظي المحدث والمفسر والفقيه، وبيان الولاة الذين تولوا الولاية في حياته وذلك لاستبانة الأحوال والظروف الدائرة في هذه الفترة والأفكار السائدة في المجتمع الإسلامي من قبل أهل الكلام والمعتزلة والمحن النازلة ومواقف العلماء منها ومن بينهم إمامنا الجليل إسحاق بن راهويه وهو الذين يَهمنا بغض النظر عن غيره وسأبين موقفه نحو هذه الفرق والأفكار في موضعه إن شاء الله تعالى وقبل أن أدخل في تفصيل دراسة حياة هذا الإمام الشهير أقدم للقارىء الكريم كتمهيد لدراسة سيرته وثقافته، نبذة عن أدوار حفظ السنة وتدوينها ومراحل تصنيفها لما أنّ للمؤلف مساهمة في ذلك وله جهود مشكورة وآثار طيبة جزاه الله تعالى أحسن الجزاء، وهذا هو الفصل الثاني من هذا الباب.

<sup>(</sup>١) انظر المنهج الأحمد للعليمي (١٩٩/١).

<sup>(</sup>۲) انظر مبحث علاقته مع أقرانه.

#### الفصل الثاني

# «في أدوار تدوين الحديث وتصنيفه وعناية الأمة وحفظه»

عناية الأمة الإسلامية بحفظ سنة نبيها عليه الصلاة والسلام بجانب حفظ القرآن وميزتها:

لقد اعتنت الأمة الإسلامية الخاتمة للأمم بحفظ السنة الشريفة مسندة منظمة منقحة على مر القرون وكر العصور وذلك بفضل الله تعالى وتوفيقه بجانب حفظ القرآن الكريم.

وأنه ليعد من مفاخر هذه الأمة المسلمة حيث وفقها الله تعالى لحفظ أصول هذا الدين الإسلامي الذي رضيه لها ديناً في قوله:

﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُّ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ (أ) ، وفي قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلُ مِنْ مُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (أ) فضمن الله لها حفظ كتابه العزيز الذي هو الأصل الأساسي الأول لهذا الدين الحق فأخبرنا بذلك بقوله: ﴿ إِنَّا لَحُن نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرُو إِنَّا لَهُ لِكَفِظُونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آية ٣.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: آیة ۸۵.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: آية ٩.

فتم ذلك بفضل الله على أيدي شخصيات من هذه الأمة المسلمة حيث قامت بحفظ كتاب الله تعالى حفظاً تاماً من غير تقصير وصانته من أي تصحيف وتحريف أو نقص وزيادة وتضافر في ذلك حفظ الصدر ولسان القلم جنباً إلى جنب وقد اتخذ له من بدء نزوله على نبينا على كتبة يكتبونه آية آية وسورة سورة، بجانب الحفظ السائغ عندهم أكثر من الكتابة فحفظوا كتاب الله تعالى وجمعوه ودونوه كما نزل على رسولنا الكريم على وبلغوه للأجيال القادمة بسند متواتر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

يقول الدكتور مصطفى السباعي: «لا يختلف اثنان من كتاب السيرة وعلماء السنة وجماهير المسلمين في أن القرآن الكريم قد لقي من عناية الرسول على والصحابة ما جعله محفوظاً في الصدور ومكتوباً في الرقاع والسعف والحجارة وغيره حتى إذا توفي رسول الله على كان القرآن محفوظاً مرتباً لا ينقصه إلا جمعه في مصحف واحد»(١).

وذكر فؤاد سزكين فقال: «ومن الحقائق المعروفة أنّ المحدثين وسائر المسلمين قد اجتهدوا في حفظ القرآن الكريم وأكبر قدر ممكن من الأحاديث ولكن هذا لا يجوز أن يفسر بأنهم استغنوا عن الكتب ولم يكونوا بحاجة إلى الأصول المكتوبة فقد كانت للقرآن الكريم مئات النسخ من المصاحف(٢)، وقد بلغ عدد كتاب الوحى زهاء أربعين كاتباً(٣).

فهكذا تمت خدمة كتاب الله تعالى على أيدي هذه الأمة حفظاً وكتابة بفضل الله وتوفيقه.

#### ميزة هذه الأمة في حفظ السنة:

كما أن الله تعالى سخر من هذه الأمة من يحفظ سنة نبيها مسندة منقحة

<sup>(</sup>١) انظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ التراث العربي (١٣٧/١).

<sup>(</sup>٣) انظر بحوث في تاريخ السنة المشرفة ٢١٧، وابن سيّد الناس، في عيون الأثر (٣) - ٣١٥).

وميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم تجاه أنبيائها حيث لم تجد أمة من الأمم اعتنت بجمع سنة نبيها مسندة موصولة اعتناء أمة محمد على فهذه خصيصة هذه الأمم وكرامة لها.

كها ذكر السمعاني بسنده عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: كان عبدالله بن طاهر إذا سألني عن الحديث فذكرته بلا إسناد سألني عن إسناده ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزمني، فإن إسناد الحديث كرامة من الله عز وجل لأمة محمد عليها (۱).

وقال النووي: «الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة»(٢).

وقال ابن كثير: «لما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة وذلك أنه ليست أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسناداً متصلاً غير هذه الأمة»(٣).

وذكر السيوطي نقلًا عن أبي على الجياني أنه قال: «خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب(٤).

بل قال ابن المبارك: «الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء (°).

وقال سفيان الثوري: «الإسناد سلاح المؤمن» (٦٠).

قال ابن عيينة: حدث الزهري يوماً بحديث فقلت هاته بلا إسناد فقال: أترقى السطح بلا سلم $^{(V)}$ ، وهكذا تعتني الأمة بحفظ السنة مسندة وذكر فؤاد سزكين. في طرق تلقى العلم وتحمله فقال:

<sup>(</sup>١) انظر السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ٦.

<sup>(</sup>٢) انظر تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي (١٥٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث ١٥٩ ـ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر تدريب الراوي للسيوطي (١٦٠/٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم في مقدمة صحيحه (١٥/١)، وتدريب الراوي (١٦٠/٢).

<sup>(</sup>٦) السيوطى في المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) السيوطى في المصدر السابق.

«فلهذا الجانب سمة عميزة تنفرد بها الحضارة الإسلامية لا نعرف لها في الحضارات الأخرى شبيهاً»(١).

# عدم تقصير هذه الأمة في حفظ السنة النبوية ووسائل حفظها والمراحل التي مرت بها:

أنه لمفخرة عظيمة وميزة لهذه الأمة فقط ولا يعد غريباً لو حكمنا بالبساطة بعد هذا بأن هذه الأمة لم تقصر في حفظ سنة نبيها وضبطها ولم تأل جهداً في نشرها وأدائها بعد أن سمعت البشارة العظيمة السارة من نبيها عليه الصلاة والسلام بالبهاء والنضرة والبهجة والرحمة حيث قال عليه : «نضر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها» (٢).

فعلى ضوء هذه البشارة المباركة وغيرها تشجعت الأمة فقامت خير قيام بصيانة السنة وحفظها ثم أدائها من مبدء بعثته على وفاته وبعده على مر العصور المتتالية، وإن اختلف وسائل الحفظ والصيانة وتنوعت طرق تبليغها وأدائها حسب العصر وأهله وعادتهم وحسب طرق الاعتباد المعهودة لديهم.

#### طرق حفظ السنة في عهد النبي على وعصر الصحابة وبعدهم:

من هنا نرى الاعتباد الأساسي في عهده على وعصر الصحابة وشطراً من زمن التابعين في صيانة السنة وحفظها ثم أدائها على الذاكرة والحفظ أكثر من الكتابة إلا من لم يسعفه حفظه فيسوغ لنفسه الكتابة ليحفظ كها قال مالك ـ رحمه الله ـ: لم يكن القوم يكتبون إنّما كانوا يحفظون فمن كتب منهم الشيء فإنما كان ليحفظه فإذا حفظه محاه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ التراث العربي (١/١٢٣).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث متواتر رواه زهاء ثلاثين صحابياً عن رسول الله هي، وقد جمع طرقه وخرجها الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد في دراسة مستقلة لهذا الحديث رواية ودراية. انظر منه ص ٢١ وما بعده. وانظر المستدرك للحاكم (٨٨/١).

<sup>(</sup>٣) السخاوي في فتح المغيث (١٤٥/٢)، قلت: لعله يعني به الأغلبية.

وإنما يعود سر ذلك إلى العادة القديمة عند العرب في الجاهلية حيث كان طرق الاعتباد السائدة الغالبة عندهم الحفظ والذاكرة، فقليًا تجد منهم اعتناء بالكتابة في حفظ أشعارهم وخطبهم وقصص أيامهم ومآثرهم وذلك لفرط الذكاء وقوة الحفظ وسرعته عندهم(١).

وليس معنى ذلك عدم وجود من يعرف الكتابة والحساب لأن مجتمع مكة التجاري كان يحتاج إلى معرفة بالكتابة والحساب ولكن عدد الكاتبين قليل لا يكاد يذكر فمن هنا وصفهم القرآن بأنهم أمة أمية فقال الله عز وجل: ﴿هُوَ اللَّهِ يَكُو يُعَنَّ فِي اللَّهِ عَنْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾(٢).

وقال رسول الله على: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» (٣)، ولكن بعد مبعثه على بدأ الاهتمام بالعلم والكتابة وحثهم على ذلك ومن حرصه على تعلم القراءة والكتابة سماحه على لأسرى بدر أن يفدوا أنفسهم بتعليم عشرة من صبيان الأنصار القراءة والكتابة (٤).

بل كان هناك عدد من المسلمين يتعلمون القراءة والكتابة في مسجد الرسول على أيدي بعض المتطوعين بتعليمهم مثل عبدالله بن سعيد بن العاص وسعد بن الربيع الخزرجي وبشير بن سعد بن ثعلبة وأبان بن سعيد بن العاص (٥).

فمن هنا كثر عدد الكاتبين حتى بلغ عدد كتاب الوحي زهاء أربعين كاتباً (١).

<sup>(</sup>١) الدكتور أكرم بحوث في تاريخ السنة ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة: آية ٢.

<sup>(</sup>٣) مسلم في صحيحه (٧٦١/٢) الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، وانظر بحوث في تاريخ السنة للدكتور أكرم ٢١٦ ـ ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢ / ٢٧)، وأبو عبيد في الأموال ١١٥، ود. أكرم في نفس المصدر "السابق له.

 <sup>(</sup>٥) انظر الاستيعاب لابن عبدالبر (٦٤/١)، والطبقات لابن سعد (٥٣/٣)، والإصابة لابن حجر (١٠/١)، والمصدر السابق للدكتور أكرم.

<sup>(</sup>٦) انظر عيون الأثر لابن سيد الناس (١/٣١٥ ـ ٣١٦)، والمصدر نفسه للدكتور أكرم.

ولكنهم مع ذلك لم يعتمدوا على الكتابة كاعتهادهم على الحفظ.

فبعد هذا التمهيد يمكن أن نلخص أدوار حفظ السنة ونشرها ومراحل جمعها وتدوينها وتصنيفها في عناوين كالتالى:

## 

فقد كان الرسول على يعيش بين أصحابه دون أن يكون بينه وبينهم حجاب وكان يخالطهم في المسجد والسوق والسفر والحضر، فكان أصحابه على يتلقون أقواله وأفعاله وأعماله حفظاً ورواية، كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: (المتوفى ٧٩٥هـ)، اعلم أن العلم الملتقي من النبي على من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم على يتداولونه بينهم حفظاً له ورواية ومنهم من كان يكتب(١).

وكذا قال الكتاني: «وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين لا يكتبون الحديث ولكنهم يؤدونه لفظاً ويأخذونه حفظاً إلا كتاب الصدقة وشيئاً يسيراً يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء»(٢).

فثبت إذاً مما تقدم أنه لم يكن سبب عدم تدوين الحديث في عهده ورسمياً جهل المسلمين بالكتابة والقراءة آنذاك بل كانت لأسباب أخرى منها ما أشرت إليه من قوة الحفظ والذاكرة ورواج عادة الاعتهاد عليهما أكثر من غيرهما، ومن أهمها نهيه ولله أول الأمر عن كتابة السنة فيها رواه أبو سعيد الخدري عنه مرفوعاً بقوله: «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج (٣). وذلك لمخافة التباس القرآن بالسنة.

<sup>(</sup>١) انظر شرح علل الترمذي له (١٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة المستطرفة ٣.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه (٢٢٩٨/٣) كتاب الزهد والرقاق باب التثبت في الحديث،
 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (٦٣/١).

وكذا ذكر الحافظ ابن حجر فقال:

«اعلم، علمني الله وإياك أن آثار النبي ﷺ لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة، لأمرين أحدهما:

أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم (١) خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم.

وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة (٢).

فهذا ما جعل الصحابة رضي الله عنهم لم يقدموا بشكل رسمي على جمع أحاديث رسول الله على وكتابتها بشمول واستقصاء في حياته على ولكنه مع ذلك لم يخل عهده عن وجود الكتابات الفردية للحديث من بعض الأشخاص المعينين بخصوص بعض الأحكام في فترات مختلفة بإذن منه على بعد نهيه العام عن كتابة الحديث، فممن ثبت عنه كتابة الحديث في عهده على عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه حيث قال:

كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله على أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله على ورسول الله على بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله على فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال «أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق»(٣).

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر الحديث وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري ٦، وتدريب الراوي للسيوطي (١/٨٨).

<sup>(</sup>٣) الدارمي في سننه (١/٥١ و ١٢٦)، والحاكم في المستدرك (١٠٤/١ ـ ١٠٥) وصححه ووافقه الذهبي. وبنحوه الخطيب في تقييد العلم ص ٧٤ ـ ٨٣ بطرق عدة، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (١/١١)، والسيوطي في تدريب الراوي (٢/٢). وانظر السنة قبل التدوين ٣٠٤، وبحوث في تاريخ السنة ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) الحافظ ابن حجر في الفتح (٢١٧/١) ونفس المصادر السابقة غير الدارمي.

وكذا ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا أنصارياً شكا إلى النبي على حفظك على حفظك بمبنك»(١).

ومما ثبت أيضاً من رواية أبي هريرة رضي الله عنه حيث روى أنه لما فتح الله على رسوله على مكة قام الرسول وخطب في الناس، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة فقال يا رسول الله: اكتبوا لي، فقال: «اكتبوا له»(٢).

وكذا ورد أن رسول الله على كتب كتاب الصدقات والديات، والفرائض والسنن لعمرو بن حزم الأنصاري وغيره (٣). وبجانب هذا كتاباته على إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام(٤).

فكل هذه الروايات تثبت وجود الأمر بكتابة الحديث منه على ومن بعض أصحابه في عهده على مع وجود نهيه عن كتابة الحديث فهذا ما جعل العلماء يختلفون في الجمع بين هذه الأحاديث الناهية عن الكتابة والمبيحة لها، فالأكثرون على أن النهي منسوخ بأحاديث الإذن(٥)، وذلك بعد أن رسخت معرفة الصحابة بالقرآن ولم يخش اختلاطه بسواه وأخذ بهذا الرأي ابن قتيبة الدينوري(١)،

<sup>(</sup>۱) الخطيب في نفس المصدر (٦٥ ـ ٦٦)، وانظر توضيح الأفكار (٣٥٣/٢)، والسنة قبل التدوين ٣٠٤، وبحوث في تاريخ السنة ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري في صحيحه (٣٨/١) باختلاف في لفظه وجاء عنده اكتبوا لأبي فلان، وأحمد في مسنده (٢٣٢/١٢)، والخطيب في تقييد العلم ٨٦، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (٧٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر جامع بيان العلم (٧١/١)، وانظر ح ٨٤ من مسند عمر بن عبدالعزيز، وتعليق المحقق عليه.

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد (۲۲/۲ ـ ٥٦)، وأعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون بيروت.

<sup>(</sup>٥) انظر السنة ومكانتها.

<sup>(</sup>٦) انظر تأويل مختلف الحديث له ٣٦٥.

والشيخ أحمد محمد شاكر(١)، ومن قائل بأن النهي خاص بمن خيف عليه اختلاط السنة بالقرآن والإذن لمن أمن(٢).

أو الإذن لمن خيف نسيانه والنهي لمن أمن وخيف اتكاله(٣).

ومن قائل يقول: إنما كان النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة (٤).

وقيل: إنما كانت الكتابة للحفظ فقط ثم محوها بعد الحفظ (٥). وهذا قاله مالك \_ رحمه الله \_ كها تقدم قريباً.

فمنهم من ذهب إلى القول بأن النهي إنما كان لمخافة انشغالهم بالحديث عن القرآن وهم حديثوا عهد به(٦).

ولكن الذي يبدو لي أنه ليس هنالك أي تعارض حقيقي بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن إذا قلنا بأن النهي ورد عاماً أي عن التدوين الرسمي من عموم الصحابة كما حصل بخصوص تدوين القرآن.

وأما الإذن فحصل لبعض الأفراد ممن يحسن الكتابة. ويتقنها ولمن كان لا يستطيع الحفظ في فترات مختلفة، فإذنه على لمثل هؤلاء الأشخاص لا يتعارض مع نهيه العام في باديء الأمر حتى لا يلتبس القرآن بالسنة وبعدما زالت الشبهة انتهى الأمر إلى إباحة ذلك مطلقاً والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر الباعث الحثيث له ١٣٣، وبحوث في تاريخ السنة للدكتور أكرم العمري ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) انظر تقریب النواوی مع شرحه تدریب الراوی (۲۷/۲).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر تدريب الراوي للسيوطي (٦٧/٢)، وفتح المغيث للسخاوي (١٨/٣)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (٣/٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر السنة قبل التدوين ٣٠٨ وذكر معظم هذه الأقوال المذكورة في ص ٣٠٦-٣٠٨، وانظر بحوث في تاريخ السنة ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) انظر تدريب الراوي للسيوطي (٢/٦٥) وقال: نقله البلقيني.

وهذا ما ذهب إليه الدكتور مصطفى السباعي<sup>(١)</sup>، ومحمد عجاج الخطيب<sup>(٢)</sup>، وهنا كلام جامع للخطيب أورده إتماماً للفائدة حيث قال:

إن كراهة الكتاب في الأول إنما هي لئلا يضاهي بكتاب الله تعالى غيره أو يشتغل عن القرآن بسواه، ونهى عن الكتب القديمة أن تتخذ لأنه لا يعرف حقها من باطلها وصحيحها من فاسدها مع أن القرآن كفي منها، وصار مهيمناً عليها.

ونهى عن كَتُبِ العلم في صدر الإسلام وجِدَته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي وغيره لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين. فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن ويعتقدون أن ما اشتملت عليه من الرحمن. . . (٣).

# ثانياً: كتابة السنة في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم:

بناء على ما تقدم من الأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة والسماح بها اختلفت مواقف التابعين في كتابة الحديث.

فمنهم من منع من ذلك ومنهم من أباح ذلك ومنهم من حصل منه الأمر إن الإجازة والكراهية في فترات مختلفة، قال ابن رجب الحنبلي: «ثم بعد وفاة النبي على كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم وبعضهم لا يرخص في ذلك ودرج التابعون أيضاً على مثل هذا الاختلاف»(1).

وكذا ذكر النووي فقال: «اختلف السلف في كتابة الحديث فكرهها طائفة وأباحها طائفة ثم أجمعوا على جوازها» (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر السنة ومكانتها للسباعي ٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر السنة قبل التدوين له ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر تقييد العلم له ٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح علل الترمذي (١٤/١).

<sup>(</sup>٥) انظر تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي (٢/ ٦٥).

#### موقف بعض كبار الصحابة من الكتابة:

ذكر الذهبي أن أبا بكر رضي الله عنه جمع خمسهائة حديث ثم أحرقها(١).

وهكذا أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع السنة ثم ما لبث أن انصرف عن رأيه كما روى عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبي على في ذلك فأشاروا عليه بأن يكتبها فطفق عمر رضي الله عنه يستخير الله فيها شهراً ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتبا، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبداً (٢). وقال علي بن أبي طالب:

(أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه فإنما هلك الناس حيث اتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب رجم)(٣).

وذكر السيوطي عدداً من الصحابة كرهوا الكتابة وعدداً آخر أباحوها، فذكر فيمن كرهها ابن عمر، وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبا موسى الأشعري وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة، وابن عباس وآخرين من الصحابة والتابعين»(1).

وقد أوضح أكثر هؤلاء أن سبب كراهيتهم لذلك خوف انشغال الناس بها وانصرافهم عن القرآن الكريم وإذا ارتفع السبب أباحوها.

<sup>(</sup>١) انظر تذكرة الحفاظ له (١/٥).

<sup>(</sup>۲) انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (۱۶/۱)، ونحوه في تقييد العلم ٥٠، وطبقات ابن سعد (۲۸٦/۳ ـ ۲۸۷)، وانظر السنة قبل التدوين ۲۱۰، وبحوث في تاريخ السنة ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع بيان العلم لابن عبدالبر (١٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر تدريب الراوي (٢٠/٢)، وكذا ذكر محمد عجاج الخطيب في السنة قبل التدوين 10/٢ عدداً كبيراً ممن كرهها، وكذا الدكتور أكرم في بحوث في تاريخ السنة ٢٢١

وكذا ذكر السيوطي ممن أباحها عمر وعلي وابنه الحسن وابن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وابن عمر ومن التابعين الحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز وحكاه عياض عن أكثر الصحابة والتابعين، منهم أبو قلابة وأبو المليح<sup>(۱)</sup>.

مع ذلك فقد ثبت بعض الكتابات عن الصحابة بل وممن كره الكتابة مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث كتب لأنس بن مالك رضي الله عنه فرائض الصدقة التي سنها رسول الله المسلمين (٢).

وكذا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعتبة بن فرقد بعض السنن (٣)، وكذا وجد في قائم سيفه صحيفة فيها صدقة السوائم (١).

وصحيفة علي رضي الله عنه المشهورة التي كان فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر<sup>(٥)</sup>.

فكان هؤلاء يكرهون الكتابة، ومع ذلك حصل منهم بعض الكتابات ولا تعارض في ذلك لما ذكرت أن سبب كراهتهم خوف اختلاط السنة بالقرآن أو مخافة انشغال الناس بها عن القرآن وحين أمن من ذلك أجازوا ذلك(٢).

فقد خلف بعض الصحابة بعض الصحف التي كتبها، منها صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري(٧).

وصحيفة عبدالله بن أبي أوفى (^)، ونسخة سمرة بن جندب

<sup>(</sup>١) انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) أحمد في مسنده (١١/١).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (١٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر الكفاية للخطيب ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح البخاري (١/٣٨).

<sup>(</sup>٦) انظر السنة قبل التدوين ٣١٧ و ٣٢١، وبحوث في تاريخ السنة ٣٢٣.

<sup>(</sup>٧) الترمذي في سننه كتاب الأحكام باب اليمين مع الشاهد.

<sup>(</sup>٨) البخاري في صحيحه كتاب الجهاد أبواب الصبر عند القتال...

(ت ٦٠ هـ)(١)، وكتـاب أبي رافع مـولى النبي على وفيه استفتـاح الصلاة (٢)، وكتب أبي هريرة رضى الله عنه (٣).

وصحيفة أبي موسى الأشعري (ت ٥٠ هـ) وصحيفة جابر بن عبدالله الأنصاري (ت ٧٨ هـ) والصحيفة الصادقة لعبدالله بن عمرو بن العاص (ت ٦٥ هـ) (٢).

وقد نقل الإمام أحمد محتواها في مسنده (٢/٨٥١ ـ ٢٢٦).

هناك بعض الصحائف لبعض الصحابة تركت ذكرها خشية الإطالة<sup>(٧)</sup>.

#### ثالثاً: مواقف التابعين من التدوين:

وهكذا اختلفت مواقف التابعين في تدوين الحديث لأنهم تلقوا العلم عن الصحابة وخالطوهم وعرفوا كل شيء عنهم وعرفوا متى كرهوا كتابة الحديث ومتى أباحوها فقد تأسوا بهم وهم الرعيل الأول الذين حفظوا القرآن والسنة فمن الطبيعى أن تتفق آراء التابعين مع آراء الصحابة حول حكم التدوين (٨).

<sup>(</sup>١) ابن حجر في التهذيب (٢٣٦/٤).

<sup>(</sup>٢) الخطيب في الكفاية ٣٣٠، وكذا ابن الأعرابي في معجمه ح ٦١٤ وسنده يحسن.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (٧٣/١)، وقد طبعت صحيفة أبي هريرة بتحقيق محمد حميد الله.

<sup>(</sup>٤) مخطوطة في مكتبة شهيد علي بتركيا، انظر بحوث في تاريخ السنة ٢٢٣ رقم حاشية ٦ نقلًا عن صبحي السامرائي.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٦٧/٥)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (٤٣/١). وذكر الذهبي أنها في مناسك الحج وهي مخطوطة في مكتبة شهيد علي. انظر البحوث نفس الموضع حاشية ٧.

<sup>(</sup>٦) ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (٧٣/١)، والخطيب في تقييد العلم ٨٤ و ٨٥، وابن سعد في الطبقات (٢٦٢/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر بحوث في تاريخ السنة ٢٢٤، وتاريخ التراث العربي (١/١٥٤ و ١٥٥) لبعض ذلك.

<sup>(</sup>٨) انظر السنة قبل التدوين ٣٢١ ـ ٣٢٢.

فكان هناك عدد من بعض كبار التابعين يمتنعون عن الكتابة بجانب عدد كبير من التابعين اهتموا بكتابة الحديث<sup>(۱)</sup>.

وهكذا استمر الأمر في تدوين السنة في زمن الصحابة وجزء من زمن كبار التابعين بين ممتنع ومجيز إلى أن جاء دور نشاط التدوين من جديد وغلب جانب جواز كتابة الحديث على نقيضه وزالت مخاوف المانعين وأسباب كراهيتهم تقريباً، وذلك بعدما تحملت الدولة مسؤولية التدوين رسمياً على أثر خشية ذهاب العلماء وإندراس السنة وتسرب الوضع إليها حتى تطور التدوين وازداد النشاط بعد ذلك في المائة الثانية والثالثة وتعين جانب كتابة الحديث فيا بعد بل تحتم عند البعض على من لزم عليه تبليغ العلم.

يقول الحافظ ابن حجر: «ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لمّا انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكرى الأقدار»(٢).

وقال السخاوي: ولكن الإجماع منعقد من المسلمين كها حكاه القاضي عياض في المائة الثانية كها زاده الذهبي على الجواز بعدهم أي بعد الصحابة والتابعين بالجزم في حكايته بدون تردد بحيث زال ذلك الخلاف كها أجمع المتقدمون والمتأخرون على جوازها في القرآن لأدلة منتشرة يدل مجموعها على فضل تدوين العلم وتقييده (٣).

وقال الشافعي: إن هذا العلم يند كها تند الإبل ولكن الكتب له حماة والأقلام عليه رعاة (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر لمعرفة هؤلاء المصادر السابقة ۳۲۲ ـ ۳۲۸، وبحوث في تاريخ السنة ۲۲۶ ـ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) انظر هدي الساري مقدمة فتح البارى ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح المغيث له (١٤٢/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح المغيث (١٤٤/٢).

وعن أحمد وإسحاق: «لولا الكتابة أي شيء كنا»(١).

بل قال أحمد وابن معين: كل من لا يكتب لا يؤمن عليه وهذا الذي كتبه عمر بن عبدالعزيز في كتابه إلى أهل المدينة من خشية ذهاب العلماء واندراس العلم (٢).

فقال السخاوي: وبالجملة فالذي استقر الأمر عليه، الإجماع على الاستحباب، بل قال شيخنا ابن حجر أنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم ونحوه قول الذهبي أنه تعين في المائة الثالثة وهلم جرا وتحتم، وقال غيرهما:

لا ينبغي الاقتصار عليها حتى لا يصير له قصور ولا يحفظ شيئاً (٣).

فبعد هذا التطور انتقل الأمر من الكتابات الفردية التي كانت تسمى بالصحيفة أو الأجزاء الصغيرة إلى مدونات جديدة على مستوى مسؤولية الدولة وعنايتها.

#### بدء تدوين السنة على مسئولية الدولة وخدمتها:

كان مروان بن الحكم (ت ٦٥ هـ) أول حاكم أموي أراد أن يحفظ معارف مشاهير الصحابة ويصونها عن الضياع كها روى لنا ابن سعد استقدامه زيد بن ثابت ـ لما كان مروان والياً على المدينة على أرجح الأقوال ـ وطرح عليه أسئلة وكان الكتاب جالسين خلف ستر يدونون الإجابات وعندما لاحظ زيد هذا تحرج قائلاً يا مروان: معذرة «إنما أقول برائي»(أ).

وكذا كتب ابنه عبدالعزيز بن مروان ـ والي مصر ـ المتوفى (٨٥ هـ) إلى التابعي كثير بن مرة الحضرمي ـ الذي أدرك سبعين بـدريـاً ـ المتوفى (٧٠

<sup>(</sup>١) انظر فتح المغيث (١٤٤/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح المغيث (١٤٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر نفس المصدر (١٤٥/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات لابن سعد (٣٦١/٢)، وتاريخ التراث العربي (١٢٨/١).

أو ٨٠هـ) ـ راجياً إيّاه أن ينسخ عن الصحابة أحاديث الرسول ﷺ التي رواها غير أبي هريرة لديه(١).

ولكن لم يصلنا أي علم عن نتيجة هذه المحاولة.

# دور عمر بن عبدالعزيز الخليفة الراشد في خدمة السنة وتدوينها:

ثم جاء ابنه عمر بن عبدالعزيز ـ المتوفى (١٠١ هـ) ـ وتولى الخلافة وأراد بعزم تنفيذ ما كان جده وأبوه في محاولة إنجازه ولم يتمكنا من ذلك، فعني بجمع الحديث على مستوى مسئولية الدولة رسمياً فكتب إلى أبي بكر بن حزم الأنصاري ـ المتوفى (١٢٠ هـ) عامله على المدينة. «انظر ما كان من حديث رسول الله على أو سنة ماضية أو حديث عمرة فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله» (٢).

وفي رواية «اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله على وبحديث عمرة فإني خشيت دروس العلم وذهاب أهله»(۳). وفي أخرى أمره أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبدالرحمٰن (ت ۹۸ هـ). والقاسم بن محمد (ت ۱۰۷ هـ) فكتبه له (٤).

وإنما خص عمرة والقاسم ـ والله أعلم ـ لأنهما من أثبت الناس في حديث عائشة رضى الله عنها، وهي من المكثرات.

<sup>(</sup>١) انظر نفس المصدرين السابقين (٧/٤٤)، والثاني نفس الموضع وبحوث في تاريخ السنة ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر سنن الدارمي (١٢٦/١)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٣٨٧/٢)، وكتاب الأموال لأبي عبيد ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩، ويسروى فيه طلب عمسر بن عبدالعنزيز من آل عمرو بن حزم أن ينسخوا له كتاب النبي على في الصدقات ففعلوا. وانظر أيضاً السنة قبل التدوين ٣٢٩، والرسالة المستطرفة ٤، وبحوث في تاريخ السنة ٢٢٢ ـ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر سنن الدارمي (١٢٦/١)، وقارن بطبقات أبن سعد (٢/٢/٢)، وبالأموال لابن سلام ص ٥٧٨، وبالتاريخ الصغير للبخاري ١٠٥، وتقييد العلم ١٠٥، وفتح المغيث للسخاوي (١٤٤/٢)، وانظر السنة قبل التدوين ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر تقدمة الجرح والتعديل ٢١.

وزاد في رواية: «لا تقبل إلا حديث النبي على وليفشوا العلم وليسجلوا ـ أي يحدثوا ـ حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً(١).

هذا ولم يكتف عمر بن عبدالعزيز بتكليف والي المدينة لأداء هذه المهمة فقط بل نفذ الكتب إلى الآفاق لإنجازه هذه المهمة العظيمة كما جاء في الروايات أنه: «كتب إلى الآفاق انظروا حديث رسوا الله على فاجمعوه واحفظوه فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء»(٢).

ولكن الأجل أدرك عمر بن عبدالعزيز قبل أن يرى ما جمعه أبو بكر بن حزم (٣).

إلا أن أبا بكر بن حزم شكا لمالك من ضياع هذه المجموعات(1).

ولكن جمعه هذا لم يكن جمعاً شاملًا إنما قام بالجمع الشامل الإمام الجليل محمد بن شهاب الزهري المتوفى (١٢٥ هـ) ـ الذي لبّى طلب عمر بن عبدالعزيز وكان شغوفاً بجمع الحديث والسيرة ـ حيث قال:

«أمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السنن، فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً (٥٠).

فمن هنا عُدَّ ابن شهاب الزهري أول من دوّن العلم»(١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۲۰٤/۱)، والرسالة المستطرفة ٤، والسنة قبل التدوين ٣٢٩ ـ . ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر البخاري في صحيحه (٢٠٤/١ و ٢٠٤) تعليقاً ومسنداً مع زيادة في روايته المعلقة، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٣١٢/١) واللفظ له، وأحمد في العلل (١٢/١)، وابن سعد في الطبقات (٣٥٣/٨)، ومالك في الموطأ ٣٣٠ برواية محمد الشيباني، وابن حجر في التهذيب (٣٩/١٢)، والكتاني في الرسالة المستطرفة ٤.

<sup>(</sup>٣) الزرقاني في شرح الموطأ (١٠/١)، والكتاني في المصدر السابق، وفؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي (١٢١/١).

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصدر لابن حجر وفؤاد سزكين.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع بيان العلم وفضله (٧٦/١)، والسنة قبل التدوين ٣٣٧، وبحوث في تاريخ السنة ٧٢٧، ومقدمة مسند عمر بن عبدالعزيز ١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر حلية الأولياء (٣٦٣/٣)، وجامع بيان العلم (٧٦/١)، والفتح لابن حجر =

وكان يفاخر فيقول أنه لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني (١).

قال السخاوي: «أوّل من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة الثانية بأمر عمر بن عبدالعزيز بعث به إلى كل أرض له عليها سلطان ثم كثر الله التدوين ثم التصنيف»(٢).

فمن هنا كان يعد ابتداء تدوين الحديث ـ الرسمي ـ على رأس المائة الثانية في خلافة عمر بن عبدالعزيز ـ رحمه الله تعالى ـ لقيامه بالتدوين رسمياً على مسئولية الدولة على نطاق واسع بشمول وعناية . حيث مهد الطريق للعلماء المصنفين القادمين في القرن الثاني الهجري فكثر نشاط التدوين ثم التصنيف فيها بعد .

يقول فؤاد سزكين: «كان اهتهام المشتغلين بالحديث في العصر الأموي بالدرجة الأولى منصرفاً إلى كتابة الروايات، وهو ما عرف بمصطلح (تقييد العلم) وإلى جمع النصوص المتفرقة وهو ما عرف بمصطلح (التدوين) وإلى تأليف رسائل مفردة لتحقيق هدف بعينه»(٣).

# بدء تصنيف الحديث وأوّل من صنف وبوّب وتصنيف المسانيد والصحاح وأوّل من قام بذلك:

ذكر فؤاد سزكين في هذا فقال:

أ «في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي رتبت المادة ترتيباً مبوباً حسب الموضوعات المختلفة وهو ما عرف بمصطلح (تصنيف الحديث) (٤).

<sup>= (</sup>٢١٨/١)، والرسالة المستطرفة ٤، والسنة قبل التدوين ٣٣٢. غير أن في سند أبي نعيم وابن عبدالبرابن الزبالة وهو متروك.

<sup>(</sup>۱) انظر جامع بيان العلم (۷۳/۱)، والفتح لابن حجر (۱۷٤/۱)، وتنوير الحوالك للسيوطي (٦/١)، والزرقاني (١٠/١)، والرسالة المستطرفة ٤، وتاريخ التراث العربي (١٢١/١)، والسنة قبل التدوين ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح المغيث (١٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ التراث العربي للسزكين (١/١٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ التراث العربي للسزكين (١٦٥/١).

وفي النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة فقد رتبت المادة وفق أسهاء الصحابة الذين أخذوا عن الرسول على فظهرت كتب المسانيد<sup>(۱)</sup> وفي هذه الفترة يمكننا أن نثبت وجود عدد من علهاء الحديث في مناطق مختلفة من بقاع الدولة الإسلامية وصفوا بأنهم أول من صنف الكتب أو أول من صنف الحديث، وقد حدد أبو طالب المكي (۲) المتوفى (۳۸٦ هـ) أول بداية ممكنة لهذا العمل بالفترة ما بين سنة (۱۲۰ هـ) وسنة (۱۳۰ هـ)<sup>(۳)</sup>.

# س\_ «أول من صنف»:

قد اختلف في أول من صنف وبوب، فقال ابن حجر: ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار.... فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح (ت ١٦٠ هـ) وسعيد بن أبي عروية (ت ١٦٥ هـ) وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام.

فصنف الإمام مالك بن أنس المتوفى (١٧٩ هـ) الموطأ وتوخى فيه القوى من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوي التابعين ومن بعدهم (٤٠).

قلت: «بل قد صنف بالمدينة أيضاً محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب (ت ١٥٨ هـ) موطأ أكبر من موطأ مالك قبله حتى قيل لمالك ما الفائدة من تصنيفك؟ فقال: ما كان لله بقى»(٥).

وصنف أبو محمد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح (ت ١٥٧ هـ) بالشام وأبو عبدالله سفيان بن سعيد الثوري (ت ١٦١ هـ) بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار (ت ١٦٧ هـ) بالبصرة، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق بعينه.

<sup>(</sup>٢) انظر قوت القلوب (١/ ٣٥٠) طبع القاهرة سنة (١٣١٠ هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ التراث العربي (١٢٢/١ ـ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة الفتح لابن حجر ٦.

<sup>(</sup>٥) انظر تدريب الراوي (١/ ٨٩)، وتوضيح الأفكار (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٦) انظر مقدمة الفتح ٦.

وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم أسبق كذا نقله السيوطي عن العراقي وابن حجر  $^{(1)}$ ، وممن عرف بوضع المصنفات على نسج هؤلاء، محمد بن إسحاق صاحب السيرة (ت ١٥١ هـ) بالمدينة، ومعمر بن راشد (ت ١٥٣ هـ) باليمن وشعبة بن الحجاج (ت ١٦٠ هـ) بالبصرة، والليث بن سعد (ت ١٧٥ هـ) بمصر، وعبدالله بن المبارك (ت ١٨١ هـ) بخراسان  $^{(7)}$ ، وهثيم بن بشير (ت ١٨٨ هـ) بواسط، وجرير بن عبدالحميد الضبي (ت ١٨٨ هـ) بالري، وعبدالله بن وهب (ت ١٩٧ هـ) في جامعه  $^{(7)}$ ، وسفيان بن عيينة (ت ١٩٨ هـ) بمكة وقد بقيت أوراق من حديثه  $^{(4)}$ . ووكيع بن الجراح الرؤاسي (ت ١٩٧ هـ) أو وعبد المنافي (ت ١٩٨ هـ) أو عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١ هـ)  $^{(7)}$ ، وسعيد بن منصور  $^{(7)}$ ، وابن أبي شيبة  $^{(8)}$ ، صاحب المصنف  $^{(9)}$ .

وقد حدد الذهبي فترة التدوين فقال:

في سنة ثلاث وأربعين ومائة شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير، فصنف ابن جريح بمكة.... إلى أن قال: وصنف ابن إسحاق المغازي وأبو حنيفة الفقه والرأي ثم بعد يسير صنف هُشيم

<sup>(</sup>١) انظر تدريب الراوي له (١/ ٨٩)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>۲) يوجد قسم من مسنده في الظاهرية مجموع ۱۸/٥ يقع في ثهاني عشرة ورقة، انظر بحوث في تاريخ السنة ۲۲۸، نقلًا عن سزكين (١٧٠/١). وقد طبع بتحقيق صبحي السامرائي.

<sup>(</sup>٣) وقد طبع قسم من جامع ابن وهب في المعهد الفرنسي ويوجد منه نسخة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصدر السابق نقلًا عن سزكين (٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٥) حقق كتاب الزهد له عبدالرحمٰن عبدالجبار بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لرسالة الماجستير وطبع عام (١٤٠٤ هـ). وطبع باهتمام مكتبة الدار بالمدينة.

<sup>(</sup>٦) طبع بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي في الهند.

<sup>(</sup>V) طبع قسم منه في الهند.

<sup>(</sup>٨) طبع في الهند كاملًا.

<sup>(</sup>٩) انظر تاريخ بغداد (٨٥/١٤)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (٢٢٩/١)، وتدريب الراوي (٨٩/١) والسنة قبل التدوين ٣٣٧، وبحوث في تاريخ السنة ٢٢٨ ـ ٢٢٩.

والليث. وكثر تدوين العلم وتبويبه. . . . (۱) ، فكانت المصنفات والكتب في هذه الفترة تحمل عناوين مثل مصنف و «سنن» و «موطأ» و «جامع» كما أنها تضمنت المجموعات المدونة على شكل أجزاء وصحف مختلفة في الدول الإسلامية ولم يصلنا بطريقة مباشرة إلا قسم ضئيل من هذه الكتب(٢).

وكانت طريقتهم في جمع الحديث أنهم يضمون الأحاديث المتناسبة في باب واحد ثم يضمون جملة من الأبواب بعضها إلى بعض ويجعلونها في مصنف واحد ويخلطون الأحاديث بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين (٣).

#### تصنيف المسانيد:

وهكذا كانت المصنفات في هذه الفترة بشكل مزدوج بين الأحاديث والآثار والأقوال إلى أن رأى بعض العلماء ضرورة فصل الأحاديث من غيرها، كما قال ابن حجر: ثم رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي على خاصة وذلك على رأس المائتين(٤).

فمن هنا انتقلت خدمة العلماء وجهودهم من مرحلة تصنيف الأحاديث محتلطة إلى مرحلة جديدة في نوع تصنيفها وكذا في منهجها حيث ميزت الأحاديث عن غيرها ورتبتها حسب حملتها عن الرسول على بدون نظر إلى مضامينها وأبوابها فجمعوا مرويات كل صحابي على حدة في مكان واحد، وهذا النوع من التصنيف يتمثل في كتب المسانيد وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري كما حدده سزكين(٥)، وهكذا استمر نشاط العلماء في هذا النوع من التصنيف وواكبوا جهودهم عليه حتى بداية القرن الرابع.

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ التراث العربي (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر بحوث في تاريخ السنة ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة الفتح ص ٦.

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ التراث العربي (١٦٥/١).

أما أول من قام بهذا النوع من التصنيف فقد ذكر في ذلك أقوال، ونقل السيوطي عن ابن عدي أنه قال: يقال إن يحيى الحماني أول من صنف المسند بالكوفة، وأول من صنف بالبصرة مسدد بن مسرهد البصري (ت ٢٢٨ هـ) - وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة - هو أسد بن موسى الأموي (ت ٢١٢ هـ) وأسد قبلها وأقدم موتاً (١).

وقال العقيلي: عن علي بن عبدالعزيز سمعت يحيى الحاني يقول: «لا تسمعوا كلام أهل الكوفة فإنهم يحسدونني لأني أول من جمع المسند»(٢).

وقال الحاكم: «أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيدالله بن موسى العبسى (ت ٢٠٢ هـ)».

وتعقبه السيوطي فقال: «وقد تقدم أن الطيالسي لم يصنف المسند بنفسه أنما جمع بعض حديثه يونس بن حبيب الأصبهاني الذي سمعه منه بأصبهانه $^{(7)}$ .

ونقل الزركشي عن ابن الجوزي مثل كلام الحاكم وتعقبه بقوله: «وليس المسند له ـ للطيالسي ـ وإنما هو ليونس بن حبيب سمعه في أصبهان منه فنسبه إليه(٤).

فها ذكره الكتاني<sup>(٥)</sup>، واعتمده غيره بأن أبا داود الطيالسي أول من ألف المسند ليس بصحيح كها عرفت بأن المسند نسب إليه لأنه من حديثه لا لأنه من تأليفه، كها قال السخاوي: «لولا أن الجامع لمسند الطيالسي غيره بحسب ما وقع

<sup>(</sup>۱) انظر تدریب الراوي له (۲/۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) انظر نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح ق ٣٥/ أ ـ ب، وفتح المغيث (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الرسالة المستطرفة ٤٧، وبمن اعتمده محمد عجاج الخطيب في السنة قبل التدوين ٣٣٩، وكذا ذكره الدكتور أكرم في مقدمة من ألف على المسانيد باعتبار تقدم وفاته، انظر بحوث في تاريخ السنة ٢٣٠.

له بخصوصه من حديثه لا بالنظر لجميع ما رواه الطيالسي فإنه مكثر جداً لكان أول مسند فإن الطيالسي متقدم على هؤلاء»(١).

وفصّل السيوطي القول بعد أن نقل عن العراقي أنه قال: «أن أوَّل مسند مسند الطيالسي قيل والذي حمل قائل هذا القول تقديم عصر أبي داود الطيالسي على أعصار من صنف المسانيد، وظن أنه هو صنفه، وليس كذلك فإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين، جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه، ويشبه هذا مسند الشافعي ـ رحمه الله \_ فإنه ليس من تصنيفه، وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين عن الربيع عن الشافعي(٢).

ونقل السخاوي عن الدارقطني أنه قال: «نعيم بن حماد الخزاعي (ت ٢١٢هـ) أول من صنف مسنداً وتتبعه، وأسد بن موسى (ت ٢١٢هـ) وهو إن كان أكبر سناً وأقدم سماعاً فيحتمل أن يكون تصنيف نعيم في حداثة سنة وتصنيف أسد بعده، كما قال الخطيب (٣).

وذكر ابن حجر من ألف في المسانيد بهذا الترتيب فقال: فصنف عبيدالله بن موسى العبسي الكوفي (ت ٢١٣هـ) مسنداً وصنف مسدد بن مسرهد البصري (ت ٢٢٨هـ) مسنداً، وصنف أسد بن موسى الأموي (ت ٢١٢هـ) مسنداً، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر (ت ٢٢٨هـ) مسنداً، ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد، كالإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) وإسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨هـ) وعثمان بن أبي شيبة (ت ٢٣٩هـ) وغيرهم من النبلاء(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر فتح المغيث (۸۰/۱) و (۳٤٠/۲)، وكذا ذكر في توضيح الأفكار للصنعاني (۲۸/۱)، مثله.

<sup>(</sup>۲) انظر تدریب الراوی (۱۷٤/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح المغيث شرح الفية العراقي (٢/٣٤٠).

 <sup>(</sup>٤) انظر مقدمة الفتح ٦، وتدريب الراوي (١/ ٨٩)، وانظر أيضاً الرسالة المستطرفة ٣٦ ـ
 ٤٧، والسنة قبل التدوين ٣٣٩، وبحوث في تاريخ السنة ٢٣٠ ـ

(فلم كان إسحاق بن راهويه ممن ساهم في تصنيف الحديث وتدوينه في هذه المرحلة من نوع التصنيف الذي يتمثل في شكل المسانيد فلنا عودة للبحث في المسانيد، تعريفها ومرتبتها في كتب السنة عامة ثم أهمية مسند إسحاق خاصة في مبحث دراسة مسند إسحاق).

فكانت هذه المرحلة من خدمات العلماء للسنة تعتبر خدمة جليلة وعملاً كبيراً وجهوداً مشكورة حيث جمعت السنة مسندة عن طريق رواتها عن رسول الله عين مميزة مسند كل صحابي عن الآخر وبدون نظر إلى ترتيبها الموضوعي وبدون التزام جمع صحيحها من غيرها، فكان هذا مما يجعل من الصعوبة الاطلاع على حكم معين لطالبه بالأضافة إلى ضرورة البحث لمعرفة صحيحه من سقيمه، وهذا ما لا يقدر عليه كل أحد.

#### مرحلة تصنيف الكتب الصحاح:

فمن هنا تنبه إسحاق بن راهويه (٢٣٨ هـ) إلى ضرورة خدمة جديدة للسنة النبوية فيعرض اقتراحه الجديد في أحد مجالسه على تلاميذه ليقوم على الأقل واحد منهم لإنجاز هذه الخدمة النبيلة ألا وهي ضرورة تجريد الأحاديث الصحيحة وترتيبها على أسهل طرق التصنيف، فيقع هذه الإشارة من شيخ جليل ومحدث خراسان وفقيهها موقع عناية أحفظ وأنبل تلاميذه ألا وهو الإمام أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ). فقوى عزمه وشد المئرز لأداء هذه الخدمة الجليلة التي تمثلت فيها بعد في صورة الجامع الصحيح.

فيصور لنا الحافظ ابن حجر كيفية قيام أبي عبدالله البخاري بهذ الخدمة الجليلة فيقول:

«فلما رأى البخاري ـ رحمه الله ـ هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يقال: لغثة سمين، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي

المعروف بابن راهويه (ت ٢٣٨ هـ) فيها أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمرو ثم ساقه بسنده عن أبي عبدالله البخاري أنه قال: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله على قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح»(١).

قلت: ولا تعارض بين هذا السبب وما ورد عنه أنه قال: «رأيت النبي على وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح»(٢). فهذا السبب زاده عزماً وحثه على سرعة إخراج الجامع الصحيح، الذي قال فيه: «ألفته في بضع عشر سنة»(٣).

قال النووي: «أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري للإمام محمد بن إسهاعيل (ت ٢٥٦ هـ)(٤).

ثم تبعه مسلم بن الحجاج القشيري (ت ٢٦١ هـ) ثم توالى التأليف فمنهم من اقتفى طريقة الشيخين في جمع الصحيح فقط كابن خزيمة وابن حبان، ومنهم من لم يتبع هذا المنهج بجمع الصحيح فقط مثل التزام الشيخين، كأصحاب السنن وغيرهم».

قال الزركشي: «واعلم أن أئمة الحديث سلكوا في تصانيفهم طرقاً فمنهم من صنف المسند على التراجم... ومنهم من صنف الصحيح على الأبواب، وأول من صنف ذلك البخاري وقال الحاكم: والفرق بين الأبواب والتراجم، أن البتراجم شرطها أن يقول المصنف: ذكر ما روي عن أبي بكر عن

<sup>(</sup>۱) انظر هدي الساري مقدمة الفتح ۷، وتدريب الراوي (۸۸/۱)، والطبقات الكبرى للسبكي (۲۲۲/۲) باختلاف نصه عنده.

<sup>(</sup>٢) انظر هدي الساري مقدمة الفتح ٧، وتدريب الراوي (٢٢٢/٢) باختلاف نصه عنده.

<sup>(</sup>٣) انظر تدریب الراوي (٨٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي (٨٨/١).

رسول الله على ثم يترجم هذا المسند فيقول: ذكر ما روى قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضى الله عنه صحيحاً أو سقيماً».

أما التصنيف على الأبواب فيقول: ذكر ما صح وثبت عن رسوا الله على أبواب الفقه في أبواب الطهارة والصلاة وغيرهما، ومنهم من يرتب تصنيفه على أبواب الفقه وجمع بين الصحيح وغيره من غير تمييز، ومنهم من صنف الحديث وعلله بجمع طرق كل حديث واختلاف الرواة فيه كمسند يعقوب بن شيبة (١).

ثم كثر التأليف والتصنيف في شتى علوم الحديث، دعاني إلى هذه المقدمة كون إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨ هـ) بمن ساهم في تصنيف الحديث وتدوينه فقد تناولت فيها أدوار جمع الحديث وتدوينه وتصنيفه بحيث لا يكون طويلاً مملاً ولا موجزاً مخلاً لأهمية ذلك في دراسة حياة المؤلف حيث عاش عصر التدوين والتصنيف، بعد هذه المقدمة والتمهيد أنتقل إلى ما وعدت من دراسة حياة الإمام إسحاق ـ رحمه الله تعالى ـ وهو الباب الثاني.

<sup>(</sup>۱) انظر النكت للزركشي على مقدمة ابن الصلاح ق ٣٥، وفتح المغيث للسخاوي (٨٥/٨).

# الباب الثاني

في دراسة حياة الإمام إسحاق بن راهويه وفيه فصول



# الفصل الأوّل

# في اسمه ونسبه ونسبته ولقبه ومولده

(\*) لـه ترجمـة في التاريـخ الكبير للبخاري (١/٣٧٩)، وفي الصغير له ٢٣٣، وفي الكني والأسهاء للدولابي (١٥٨/٢)، وفي الجرح والتعديل (٢٠٩/٢ ـ ٢٠٠)، وفي الثقات لابن حبان (١١٥؟٨ ـ ١١٦)، وفي مقدمة الكامل (١/١٣٥ ـ ١٣٦)، وفي معرفة علوم الحديث للحاكم ٧٧، وفي الحلية لأبي نعيم (٢/٤٣٤)، وفي الإرشاد للخليلي (٢/١٩٣ - ب)، وابن النديم في الفهرست ٢٨٦، والشيرازي في طبقات الفقهاء ٧٨، والقاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١٠٩/١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣٤٥/٦ ـ ٣٥٠)، وفي السابق وللاحق ص ١٣٥، وابن عبدالبر في الانتقاء ١٠٨، وفي الجمع بين رجال الصحيحين لمحمد بن طاهر القيسراني (٢٨/١ ـ ٢٩)، والسمعاني في الأنساب (٥٦/٦ ـ ٥٧)، وابن منجويه في رجال صحيح مسلم ق٧ ـ ٨، وابن عساكر في تاريخه (١/٣٦٣/١/٣٥٨/٢)، وكذا في تهذيب تاريخه (١٠٩/٢). ٤١٤)، وفي المعجم المشتمل على ذكر أسهاء شيوخ الأئمة النبل ٧٤، وابن الأثير في الكامل (٢٣/٧)، وابن الأثير في اللباب (٣٩٦/١)، وابن خلكان في وفيات الأعيان (١/ ١٩٩ - ٢٠١)، والمزى في تهذيب الكمال (٣٧٣/٢)، والمغلطائي في إكمال تهذيب الكمال ق ٨٧/أ ـ ب. والمذهبي في سير النبلاء (٢٥٨/١١ ـ ٣٨٣)، وفي العبر (١/٢٦٤)، وفي الميزان (١/١٨٧ - ١٨٣)، وفي تذكرة الحفاظ (٤٣٣/٢)، وابن القيم في تحفة المودود ١٢٦ و ١٢٧، وفي الوافي بالوفيات للصفدي (٣٨٦/٨ ـ ٣٨٨)، وفي طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨٣/٢ ـ ٩٣)، وفي البداية والنهاية (٣١٧/١٠)، وفي التهذيب (٢١٦/١ ـ ٢١٩)، وفي النجوم الـزاهـرة (٢٩٠/٢)، وفي طبقــات المفسرين للداوودي (١٠٢/١)، وفي اتحاف الخيرة للبوصيري ق٤، وفي الكني =

غلد<sup>(۱)</sup> بن إبراهيم بن عبدالله بن بكر<sup>(۲)</sup> بن عبيدالله بن غالب بن عبدالوارث<sup>(۳)</sup> ابن عبدالله<sup>(۱)</sup> بن مطية بن مرة<sup>(۱)</sup> بن كعب بن همام بن أسد<sup>(۱)</sup> بن مرة بن عمرو بن حنظلة بن مالك بن زيد<sup>(۲)</sup> مناة بن تميم<sup>(۸)</sup> بن مرة الحنظلي<sup>(۱)</sup>.

#### كنيته ونسبته:

أجمعت المصادر على أن كنيته أبو يعقوب وهو المشهور على الألسن والمذكور في الكتب وربما كان يكنى أبا محمد نادراً، بابنه محمد بن إسحاق الفقيه الذي تتلمذ على أبيه وأخذ عنه وعلى نظيره أحمد بن حنبل وسيأتي مزيد ترجمته في مبحث تلاميذ المؤلف.

والألقاب للقمي (١/٢٧٩)، وفي شذرات الذهب (٨٩/٢)، وفي الرسالة المستطرفة رمة، وفي كشف الطنون (٤٤٢/١)، وفي الأعلام للزركلي (٢٨٤/١)، وفي معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٢٨٨/٢)، والخوانسادي في روضات الجنات ١٠١، ١٠١، وفي تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (١٦٣/١).

<sup>(</sup>١) مخلد بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام وبعدها دال مهملة انظر المغني للفتني 17٠٦ ، ووفيات الأعيان لابن خلكان (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء في الكنى للدولابي ١٥٨ «ابن بكر»، وكذا عند ابن عساكر في تاريخه، كما في تهذيب تاريخه (٤١٢/٢)، ولكنه قال: ويقال مظر وهذا ما ذكره، أكثر المصادر.

<sup>(</sup>٣) جاء في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢٢٣، والأنساب للسمعاني (٦/٦) «ابن وارث» بدل عبدالوارث ويبدو أنه سقط، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) جاء في المصادر السابقة «عبيدالله» بدل عبدالله.

<sup>(</sup>٤) جاء في اللباب (٣٩٦/١) «ابن عمر» وهو خطأ حيث اتفقت جميع مصادر ترجمته القديمة على أنه «صره» وشذ هو بذكره هكذا.

<sup>(</sup>٦) شذ الدولابي في المصدر السابق له فقال: «أسمر» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) وقع في تاريخ بغداد (٣٤٧/٦)، وكذا في تهذيب تاريخ ابن عساكر (٢٠٩/٢) ابن زيد بن مناة بدل ابن زيد مناة وهو خطأ وتصحيف حيث أن الخطيب نقله عن ابن حزم وعنده «زيد مناة» فيبدو أنه تصرف من الناسخ أو الطابع ـ والله أعلم.

<sup>(</sup>A) انظر المصادر السابقة نفسها، وسير النبلاء (۱۱/۳۵۸ ـ ۳۰۹)، للذهبي والتهذيب لابن حجر (۲۱۸/۱).

<sup>(</sup>٩) ابن خلكان في وفيات الأعيان (١/٢٠٠).

#### نسبته:

55

#### التميمي الحنظلي:

نسبة إلى جده الكبير تميم بن مرة، والحنظلي: بفتح الحاء وسكون النون وفتح الظاء المعجمة وفي آخرها لام ـ نسبة إلى حنظلة (١) بطن من تميم، وهو ـ أي حنظلة تميم ـ أشهر حنظلة ينسب إليها(١).

# المروزي ثم النيسابوري:

المُروْزِي: بفتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة وفي آخرها الزاء هذه النسبة إلى مدينة مرو الشاهجان، وهي مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتهاء وسيأتي مزيد من الكلام حول مدينة مرو في مبحث ولادة المؤلف ونشأته إن شاء الله تعالى وزيادة الزاء فيه مثل زيادة الزاء في النسبة إلى الري حيث يقال في النسبة إليها الرازي، وأيضاً للفرق بينهما وبين النسبة إلى مروى وهو الثياب المشهورة (٣)، وقد ذكر ياقوت أن: «النسبة إليها مروزي على غير قياس والصّواب مروي على القياس» (١).

وهذه النسبة غير نسبة المرو الروذي، ويقال فيه أيضاً مَروُّزُي بالزاء وبالذال المعجمة (٥) أيضاً نسبة إلى مَرْوِ الرّوذ وهي مدينة حسنة مبنية على نهر كبير وهي من أشهر مدن خراسان بينها وبين مرو الشاهجان أربعون فرسخاً

<sup>(</sup>۱) انظر عجالة المبتدي وفضائة المنتهي للحازمي ٥١، وطبقات المفسرين للداودي (١٠٢/١)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (٢٠٠/١)، واللباب لابن الأثير (٢٠٣/١)، ومهذيب الكمال للمزي (٣٧٣/٢)، وسير النبلاء (٢٩٩/١١)، والرسالة المستطرفة للكتاني ٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق لابن الأثير.

<sup>(</sup>٣) انظر الأنساب للسمعاني ق ٥٢٤، ومعجم البلدان لياقوت الحموي (١١٢/٥ ـ ١١٣)، واللباب لابن الأثير الجزري (١٩٩/٣)، والرسالة المستطرفة للكتاني ٦٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق له.

 <sup>(</sup>٥) مروذ بالفتح ثم التشديد والضم وسكون الواو وذال معجمة \_ أو زاء \_ وهو مدغم من
 مرو الروذ، انظر معجم البلدان لياقوت الحموي (١١٢/٥).

والنهر يقال له بالفارسية الروذ وينسب إليه خلق كثير<sup>(۱)</sup> ومن بينهم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.

#### النيسابوري:

بفتح النون وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفتح السين المهملة وبعد الألف باء موحدة وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى نيسابور وهي أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان (٢). ولم تزل بهذا الاسم حتى الآن.

وقال الحموي: وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ومنهج العلماء لم أر فيها طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها(٣).

وقال السمعاني: والمنتسب إليها جماعة لا يحصون (1). ومنها إلى الري وهي ـ طهران عاصمة إيران حالياً ـ مائة وستون فرسخاً (٥) وإنما نسب إليها إسحاق لاستيطانه بها في آخر حياته حتى توفي بها، وسيأتي مزيد من الكلام عند مبحث موطن إسحاق في أهمية هذه المدينة كمركز علمي مهم قريباً إن شاء الله تعالى.

#### لقبه أو نسبته براهویه:

#### الراهوئي وراهويه:

الأولى: بفتح الراء وضم الهاء وآخرها الياء المنقوطة من تحتها باثنتين. هذه النسبة إلى إسحاق بن إبراهيم المعروف بان راهويه وكذا إلى ابنه محمد(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر الأنساب للسمعاني ق ٥٣٤، واللباب لابن الأثير (١٩٨/٣)، ومعجم البلدان لياقوت الحموى (١١٢/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الأنساب للسمعاني ق ٤٧٥، واللباب لابن الأثير (٣٤١/٣)، وفيهما أيضاً إنما قيل لها نيسابور لأن سابور لما رأها قال: يصلح أن يكون ها هنا مدينة وكانت قصباً فأمر بقطع القصب وأن يبنى مدينة، فقيل نيسابور ـ والنيُّ بالفارسية ـ القصب.

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي في معجم البلدان (٣١/٥).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق له.

<sup>(</sup>٥) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٦) انظر الأنساب للسمعاني (٦/٦٥)، واللباب لابن الأثير (١٢/٢)، وكذا ذكر الزركشي =

#### والثاني: راهويه:

بفتح الهاء والواو ثم ياء مثناة تحتيه، ويقال: بضم الهاء وسكون الواو وفتح الياء وهذه قليلة، وهما وجهان في كل اسم ختم بويه، كسيبويه وعمرويه وبحرويه وغيرهما(١).

قال النووي: في ترجمة أبي عبيد بن حوبويه هو بفتح الباء الموحدة والواو وسكون الياء ثم هاء، ويقال: بضم الباء مع إسكان الواو وفتح الياء ويجري هذان الوجهان في نظائره، كسيبويه ونفطويه وعمرويه، فالأول مذهب النحويين وأهل الأدب، والثاني مذهب المحدثين (٢) وكذا ذكر ياقوت الحموي في ترجمة نفطويه (٣) وكذا السيوطي في التدريب (أ) فقال: «في فوائد رحلة ابن رشيد أن مذهب النحاة في هذا ونظائره فتح الواو وما قبلها وسكون الياء ثم هاء، والمحدثون ينحونه به نحو الفارسية فيقولون: هو بضم ما قبل الواو وسكونها وفتح الياء وإسكان الهاء فهي هاء على كل حال والتاء خطأ» (٥).

وكذا نقل السيوطي عن الحافظ أبي العلاء العطار أنه قال:

<sup>=</sup> في النكت على مقدمة ابن الصلاح ق ١١٨/أ، أن المراوزة قالت له: راهوئي.

<sup>(</sup>۱) ذكره مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي في تحفة الأبية فيمن نسب إلى غير أبيه (۱۰۱/۲)، وكذا في وفيات الأعيان لابن خلكان (۲۰۰/۱)، والمغني في ضبط الأسهاء لمحمد طاهر الهندى ۱۰۸ الضبط فقط.

<sup>(</sup>٢) النووي تهذيب الأسهاء واللغات (١/٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) في كتابه معجم الأدباء (١/٤٥٢ ـ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر (١/٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) وذكر الفيروز آبادي في كتابه، تحفة الأبيه (١٠١/ - ١٠١/)، فقال: يجوز فيه - أي في راهويه - البناء والإعراب، فتقول: هذا راهويه، ورأيت راهويه ومررت براهويه، وهذا راهويه ورأيت راهويه، ومررت براهويه ولك أن تعربه غير منصرف، فتقول: هذا راهويه، ورأيت راهويه ومررت براهويه. . . ولم يذكر سيبويه إلا البناء وعلى قول من يعربه، يجوز تثنيته وجمعه، فتقول: هذان راهويهان وهؤلاء راهويهون، وعلى قول الجمهور تقول: هذا ذو راهويه وهؤلاء ذووا راهويه.

«أهل الحديث لا يحبون وَيْه»(١) وقال الزركشي: هذا هو المختار أي قول المحدثين(٢). قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر كها نقل عنه السيوطي: ولهم في ذلك سلف رويناه في كتاب معاشرة الأهلين عن ابن عمرو عن إبراهيم النخعي(٣): «أن ويه اسم شيطان»(٤).

وقال السيوطي: هذا أي ضم ما قبل الواو وسكونها وفتح الياء اصطلاح لأهل الحديث في كل اسم بهذه الصيغة، وإنما عدلوا إلى ذلك، لحديث ورد «أن» (ويه» اسم شيطان فعدلوا عنه كراهة له (٥).

وراهويه (١٠): لقب أبي الحسن (٧) إبراهيم بن مخلد والد إسحاق ثم اشتهر به ابنه إسحاق وعرف بالنسبة إلى لقب أبيه راهويه فصار لا يعرف في الغالب إلا به فها ذكره الزركشي ومن تبعه أن راهويه لقب جده (٨).

لا يصح لأن الذي ولد في الطريق والد إسحاق لا جده فهو الذي لقب به، فمن هنا يكتب ابن بالألف لأنه لم يقع بين علمين كما ذكره الزركشي<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر تدريب الراوي (٣٣٨/١)، كذا نقله الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٢) انظر النكت له ق ١٢.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن يزيد النخعي تابعي ثقة مات سنة ست وتسعين. انظر التهذيب (٣) . (١١٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصدر السابق للسيوطي (١/٣٣٨)، والمقاصد الحسنة للسخاوي ٤٥٤، وعزاه إلى أبي عمرو النوقاني بأنّه أخرجه في معاشرة الأهلين.

<sup>(</sup>٥) السيوطي في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (٢٨/١).

<sup>(</sup>٦) وكذا ذكر عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة ٧ أن أبا سهل يحيى بن إبراهيم كان يلقب براهويه قلت ولكنه لم يشتهر به اشتهار إسحاق بهذه النسبة حتى صار لا يكاد يتبادر الذهن إلا إليه.

<sup>(</sup>۷) انظر تحفة الأبيه للفيروز آبادي (۱۰۲/۲)، والكنى والألقاب للقمي (۲۸۰/۱).ووفيات الأعيان لابن خلكان (۲۰۰/۱).

<sup>(</sup>٨ و ٩) انظر النكت له ق ١٢.

#### وجه تلقيبه به:

وإنما لقب به أبوه إبراهيم - ثم اشتهر ابنه إسحاق بهذا - لأن والده أبا الحسن إبراهيم بن مخلد ولد في طريق مكة كها أخبر بذلك إسحاق نفسه عندما سأله الأمير عبدالله بن طاهر(١) لم قيل لك ابن راهويه؟ وما معنى هذا، وهل تكره أن يقال لك هذا؟.

فأجابه بقوله: «إن أبي ولد بطريق مكة، وقالت المراوزة: راهويه لأنه ولد في الطريق (٢). قلت: والطريق بالفارسية راه وويه معناه وجد» (٣). فكأنه وجد في الطريق فنسب إليه.

# «كراهية أبيه بذكره بهذا اللقب وعدم كراهية ابنه إسحاق»:

كان والد إسحاق - كها ذكر عنه ابنه إسحاق - يكره هذا اللقب، أما ابنه إسحاق فقال عن نفسه: وأما أنا فلست أكرهه (٤). وكان قرين إسحاق الإمام المبجل أحمد بن حنبل أيضاً يكره أن يذكره بابن راهويه، كها ذكر لنا ابن عدي - وغيره - عن أحمد بن حفص (٥) السعدي قال: ذكر لأحمد بن حنبل - وأنا حاضر - إسحاق بن راهويه فكره أحمد أن يقول راهويه وقال: إسحاق بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) سيأتي في مبحث شيوخه.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد للخطیب البغدادی (۲/۳۲)، وتهذیب تاریخ ابن عساکر (۲/۲) والنکت للزرکشی ق (11/1)، وتاریخ نیسابور للحاکم کها فی تلخیصه ۱۸. وتهذیب الکهال للمزی (۲/۳۷)، وسیر النبلاء للذهبی (۱۱/۳۱۲)، وطبقات الشافعیة الکبری للسبکی ((1/1) ۵۰)، ووفیات الأعیان لابن خلکان ((1/1) ومعارف وتدریب الراوی للسیوطی ((1/1) والکنی والألقاب للقمی ((1/1))، ومعارف السنن شرح السنن للترمذی للبنوری ((1/1) ۹۰)، والرسالة المستطرفة للکتانی (1/1)

<sup>(</sup>٣) انظر الكنى والألقاب للقمى (٢٨٠/١)، وكذا ذكره بنحوه الفيروز آبادي في تحفة الأبيه (٢٠٢/٢)، ونفس المصدر لابن خلكان.

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصادر السابقة وتاريخ نيسابور للحاكم كما في تلخيصه ١٨.

<sup>(</sup>٥) هـو شيخ لابن عـدي صاحب مناكير ولم يتعمـد الكذب، انـظر الميزان (١/ ٩٤) للذهبي، واللسان لابن حجر (١٦٢/١ ـ ١٦٣).

الحنظلي (١). قلت: إن دل هذا على شيء فيدل على غاية ورع هذا الإمام مع أن قرينه إسحاق كان لا يكره أن يقال له: إسحاق بن راهويه كها تقدم.

#### مولده:

اختلفت الروايات في تاريخ ميلاد إسحاق بن راهويه بعد أن اتفقت تقريباً سوى الشذوذ منها على أن وفاته سنة ثهان وثلاثين ومائتين وأن عمره كان سبعاً وسبعين سنة.

فذكر أكثر المصادر أنه ولد سنة إحدى وستين ومائة (٢).

وذكر بعض المصادر أنه ولد سنة ثلاث وستين ومائة. وهذا ما ساقه الدولابي بسنده من طريق ابن المؤلف محمد بن إسحاق فقال:

ولد أبي \_ رحمه الله \_ سنة ثلاث وستين ومائة . . . . وتوفي ليلة الأحد النصف من شعبان سنة ثهان وثلاثين ومائتين وزاد ابن عساكر وهو ابن سبع وسبعين سنة (٣) وجاء في بعض الروايات الأخرى أنه ولد سنة ست وستين ومائة حسب ما رواه \_ موسى بن هارون (١) ولكنه جاء في بعض المصادر أن موسى لم يجزم بذلك بل قال: فيها أرى (٥) ومن هنا عقبه الذهبي بقوله: قلت: «قد قدمنا

<sup>(</sup>۱) ابن عدي في مقدمة الكامل ۲۰۳، والخطيب في تاريخ بغداد (۳٤٧/٦)، وابن عساكر في تاريخه، كما في تهذيب تاريخه (٤١٣/٢)، وكذا السمعاني في الأنساب (٣٦/٦)، وكذا الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح ق ١١٨/أ.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد للخطیب (۳۷/۱۳ و ۳۵۷)، وتهذیب تاریخ ابن عساکر (۲) انظر تاریخ بغداد للخطیب (۳۷/۱۲) ووفیات الأعیان لابن خلکان (۲۰۰/۱)، والأنساب للسمعانی (۲/۲۰)، وطبقات الشافعیة الکبری للسبکی (۸۳/۲). وسیر النبلاء (۲۱۲/۱۷)، وغیرها من المصادر.

 <sup>(</sup>٣) انظر الكنى للدولابي (١٥٨/٢)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٢١٣/٢)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (٢٠٠/١)، وسير النبلاء للذهبي (٣٧٧/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى (١٠٩/١)، وتاريخ بغداد (٣٤٧/٦)، والمعجم المشتمل لابن عساكر ص ٧٤، وتهذيب الكيال للمزي (٣٧٨/٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (٨٣/٢)، والتهذيب لابن حجر (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق للخطيب ولابن حجر.

أن مولده قبل هذا بمدة، فموسى لم يحرر ذلك»(۱) وكذا رجح الخطيب(۲) رواية محمد بن موسى الباشاني وهي التي تقول أن ولادته سنة إحدى وستين ومائة على رواية موسى بن هارون التي تقدمت بأن ولادته سنة (١٦٦ هـ) واستدل على هذا بما ذكره البخاري في تاريخه(۲) أنه مات سنة ثهان وثلاثين ومائتين... وهو ابن سبع وسبعين سنة فقال: «وهذا يدل على أن مولده كان في سنة إحدى وستين ومائة قبل مولد أحمد بن حنبل بثلاث سنين»(۱) قلت: وتوضيح ذلك أننا إذا طرحنا ٧٧ سنة عن (٨٣٨ هـ) فيبقى (١٦١ هـ) وهذه الرواية هي التي أرجحها، أولاً بما تقدم، ثانياً لأن الرواية التي تقول بأنه ولد سنة ثلاث وستين ومائة وهي رواية محمد بن إسحاق بن راهويه ابن المؤلف تؤيد ما ذهبنا إليه، حيث تقول نفس الرواية بأنه توفي في سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وعرفنا أنه كان حيث تقول نسبع وسبعون سنة، فهذا أيضاً يحتم أن ولادته سنة إحدى وستين ومائة.

ثالثاً: بما جاء في الروايات أنه خرج إلى العراق سنة أربع وثمانين ومائة وهو ابن ثلاث وعشرين سنة (٥).

فهذه الرواية أيضاً تؤكد وتقضي بأن مولده كان سنة (١٦١ هـ) لأننا إذا طرحنا (ثلاثاً وعشرين سنة) من أربع وثهانين ومائة فتطلع النتيجة الحتمية إحدى وستين ومائة، فثبت إذاً أن تاريخ مولده على الصحيح ما ذكرناه وكان ذلك في

انظر سیر النبلاء له (۱۱/۲۳۶).

<sup>(</sup>۲) فی تاریخه (۳/۵۵/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر التاريخ الكبير للبخاري (١/٣٧٩ ـ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد (٣٥٥/٦)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٤١٧/٢)، نقلًا عنه، وكذا طبقات الشافعية الكبرى (٨٨/٢) للسبكي.

<sup>(°)</sup> انظر تاريخ بغداد للخطيب (٣٤٧/٦)، وكذا الحاكم في تاريخ نيسابور كما نقل عنه الذهبي في سير النبلاء (٣٤٧/١ - ٣٧٠)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٢١٣/٢)، والأنساب وتهذيب الكمال للمزي (٣٧٨/٣)، وطبقات الكبرى للسبكي (٨٣/٢)، والأنساب للسمعاني (٢/٣٥)، ولم يذكر بعض المصادر عمره عندئذ.

مدينة مرو المشهورة التي لا تنصرف عند الإطلاق إلا إلى مرو<sup>(۱)</sup> بالشاهجان، وهي المراد عند الإطلاق لشهرتها وقدمها كها ذكر لنا زكريا بن محمد القزويني، فقال: مرو من أشهر مدن خراسان وأقدمها وأكثرها خيراً وأحسنها منظراً في أهلها من الرفق ولين الجانب وحسن المعاشرة (۲).

بل كانت مدينة مرو تعد في أمهات مدن خراسان الأربعة التي هي نيسابور ومرو وبلخ وهراة، كها ذكر النووي في كتابه تهذيب الأسهاء واللغات (٣) وعدها السبكي أيضاً من إحدى قوائمها الأربعة بل جعلها في مقدمتها فقال: وخراسان عمدتها مدائن أربعة كأنما هي قوائمها المبنية عليها وهي مرو... وعد المدن الثلاثة المذكورة سابقاً، ثم قال: وهذه مدنها العظام ولا ملام عليك لو قلت: بل هي مدن الإسلام إذ هي كانت ديار العلم واختلاف فنونه.... إذ ذاك (١) ثم قال السبكي بخصوص مدينة مرو: ومن جملة خراسان مرو وهي المدينة الكبرى ودار العظمى ومربع العلهاء ومرتع الملوك والوزراء قد كانت دار الملك المعتمد وخلاصة النقد (٥).

وذكر ياقوت الحموي: بأن مرو هذه مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتها، نص عليه الحاكم أبو عبدالله في تاريخ نيسابور مع كونه ألف كتابه في فضائل نيسابور إلا أنه لم يقدر على دفع فضل هذه المدينة. . . ثم قال الحموي: «وقد أخرجت مرو من الأعيان وعلماء الدين والأركان ما لم تخرج مدينة مثلهم فعد ـ منهم أحمد بن حنبل الإمام والثوري وإسحاق بن راهويه وعبدالله بن المبارك وغيرهم» (٢).

<sup>(</sup>١) وقد تقدم في مبحث نسبته ضبطها وتحديدها قريباً

<sup>(</sup>٢) انظر آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/١٧٨).

<sup>(</sup>٤) السبكى في طبقات الشافعية الكبرى (١/٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (١/٣٢٥ و ٣٢٦).

<sup>(</sup>٦) انظر معجم البلدان له (٥/١١٢ و ١١٤).

وكذا ذكر السمعاني فقال: وخرج منها جماعة كثيرة قديمًا وحديثاً من أهل العلم والحديث (١).

وقال السخاوي: مرو بلد كبير من أقاصي خراسان (۲) خرج منها أئمة (۳). قلت: ولا عجب أن تُخرج هذه المدينة علماء وفضلاء وقد فتحت (٤) هذه المدينة سنة ثلاثين من الهجرة النبوية في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه (٥)، وبقي فيها بعد فتحها عدد من أصحاب رسول الله على ينشرون العلم والإيمان، ويعلمون الناس علوم الوحي إحياءً لتركة النبي في فأخذها الخلف عن السلف وأداها كل طبقة إلى من دونها، فذكر الحاكم أبو عبدالله النيسابوري في تاريخه كما في الملخص منه (٢) عدداً من الصحابة الذين استقروا في مدينة مرو بعد فتحها الإسلامي وماتوا ودفنوا بها، فذكر من بينهم بريدة بن الحصيب (٧) بن عمرو الغفاري وأخاه عطية (١٠) بن عمرو الغفاري .

<sup>(</sup>١) السمعاني في الأنساب ق ٢٥.

<sup>(</sup>٢) بين مرو وقاعدة خراسان وهي نيسابور سبعون فرسخاً انظر معجم البلدان (١١٢/٥).

<sup>(</sup>٣) السخاوي في الإعلان بالتوبيخ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) على يدي حاتم بن النعمان الباهلي بعُدّة عبدالله بن عامر بن كريز من نيسابور إلى مرو حتى فتحها وهو كان أمير خراسان وصاحب الجيوش بها زمن عثمان، انظر الأنساب للسمعاني ق ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر ملخص تاریخ نیسابور بالفارسیة ص ۸ و ۹ و ۱۰.

<sup>(</sup>٧) بريدة بن الحصيب بمهلتين مصغراً: هو أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر مات سنة ثلاث وستين، انظر التقريب ٤٣.

 <sup>(</sup>٨) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة وقال: ذكره الحاكم في أول تاريخه وقال: له صحبة ورواية انظر (٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>٩) هو أبو عمرو أخو رافع وفيه ولاه زياد خراسان فهات بها سنة خمسين أو قبله بسنة أو بعده بسنة. انظر نفس المصدر السابق (٣٤٦/١ عده).

<sup>(</sup>١٠) ذكره الحافظ ابن حجر في المصدر السابق في القسم الأول وقال له صحبة ومات بمرو انظر (٢٧٩/٢).

وذكر ياقوت الحموي فقال: وفي مرو قبور أربعة من الصحابة فعد من بينهم بريدة والحكم وسليمان بن بريدة (١) قلت: سليمان تابعي ليس من الصحابة من رجال التهذيب (٤/١٧٤).

وقال السخاوي: وكان بها بريدة بن الحصيب صاحب رسول الله على وطائفة من الصحابة، ثم عبدالله (۲) بن بريدة ويحيى (۳) بن يعمر وعدة من التابعين، ثم الحسين بن واقد وأبو حمزة السكري وابن المبارك والفضل بن موسى وأبو تُميلة (٤) وعلي بن الحسن بن شقيق وعبدان بن عثمان وأصحابهم ثم نقص ذلك في المائة الرابعة ولم ينقطع إلى خروج التتار (٥).

(١) انظر معجم البلدان له (١١٥/٥).

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة مات سنة خس ومائة وقيل بل خمس عشرة وله مائة سنة، انظر التقريب ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن يعمر البصري أبو سليهان ويقال أبو عدى القيس الجدلي قاضي مرو قال الحاكم: فقيه أديب نحوي مروزي تابعي، وكذا قال ابن سعد قبله كان نحوياً صاحب علم بالعربية والقرآن ولى القضاء بمرو وكان يقضي باليمين والشاهد وكان ثقة. مات في حدود العشرين ومائة، وقيل: (٨٩ هـ). انظر التهذيب (٣٠٥/١١) و٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) هو يجيى بن واضح الأنصاري المروزي ستأتي ترجمته وترجمة البقية عند مبحث شيوخ المؤلف إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) انظر الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ١٤٢.

# الفصل الثاني

# في نشأته وبدئه في طلب العلم ورحلاته العلمية واستيطانه نيسابور في آخر حياته

# نشأته وبدئه في طلب العلم:

ففتح هذا الإمام الجليل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عينيه ونشأ في مدينة كمدينة مرو التي ذكرت شأنها بأنها منبع العلماء ومرتع الفضلاء والتي غرس بذور العلم والعقيدة فيها أصحاب رسول الله ومن بينهم بريدة بن الحصيب والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنها ثم التابعون، أمثال عبدالله بن بريدة وسليان بن بريدة ويحيى بن يعمر وغيرهم ثم أتباع التابعين مثل الحسين بن واقعد وأبو حمزة السكري وعبدالله بن المبارك والفضل بن موسى ويحيى بن واضح وغيرهم، فكانت إذاً أرض مرو عامرة بالعلم والعلماء على مر العصور ومهيئة لتلقي العلوم فيها بل ومشوقة لأي قادم من عالم العدم إلى عالم الوجود بداوعيها المتنوعة فولد إسحاق في جو مناخه مناخ علم ونشاط وبيئة علمية معدة لذلك وهذا بالإضافة إلى أن أسرة إسحاق كانت ذات مجد وفضل ومتحلية بالخشية والتقوى كما وصف لنا ذلك أحمد بن سعيد الرباطي في جملة أبيات من بينها هذا البيت حيث قال:

أبوك إبراهيم محض التقى ـ سبّاق مجد وابن سباق(١). فلا يستغرب بعد

<sup>(</sup>١) أبو نعيم: حلية الأولياء (٩/ ٢٣٤)، وابن عساكر: تهذيب تاريخه (٢/ ١٥/٤).

هذا لو قلنا بأن أسرة إسحاق كانت لها حظ من العلوم لأن الخشية والتقوى من ثمرات العلم كها قال الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَ ﴾ (١) فمن هنا نستطيع أن نقدر لمثل هذه الأسرة والبيئة.

# (بدئه في طلب العلم):

أن تكون لها توجيهاتها السديدة نحو طلبه العلم وعنايتها اللازمة تجاه هذا الابن النبيل الذي أعزه الله بالفهم والذكاء وقوة الحفظ والذاكرة النابغة فتصبر وتتحمل مرارة البعد والفراق عنه في سبيل طلب العلم وتعطى له المجال ليقوم برحلات خارج بلده إلى العراق وغيرها وعمره لم يتجاوز أربعاً وعشرين سنة، فكل هذا له تأثيره في تكوين شخصية إسحاق، وزد على ذلك ما أشرت إليه من المواهب الموجودة لديه من النباهة وسرعة الحفظ وقوة الذاكرة ووقادة الذهن التي رزقه الله إياها، فمن هنا نراه يقدم على حضور مجلس كبار العلماء نحو عبدالله بن المبارك وهو صبى حديث السن ثم يترك الرواية عنه (٢) لحداثته ولأنه لم يجد في نفسه الكفاءة التامة المطلوبة لذلك، وشأن إسحاق في هذا كغيره من طلاب العلم الابتدائي حيث بدء تعليمه من الكُتّاب كما ذكر هو عن حفظه بعض الجوامع في المكاتيب عند مناقشة في مجلس الأمير عبدالله بن طاهر أحد أصحاب الرأي وغلبته عليه (٢) ثم التزم مشايخ بلده وبذل جهده ومُهجه في تلقى العلوم من علماء مدينته قبل العزيمة إلى مكان آخر فأكب على مشايخ بلده أمثال عبدالله بن مبارك كها تقدم والفضل بن موسى السيناني والنضر بن شميل المازني وأبا تُميلة يحيى بن واضح وعمر بن هارون وأمثالهم وهكذا استمر إسحاق في الطلب والتحصيل في بلده إلى أن يجد في نفسه الرشد والكفاءة ويدرك بأنه قد أكمل مرحلة الدراسة على مستوى بلده ونضج وأنه قد بلغ من العمر رشده

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد للخطيب (٣٤٧/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٣٥٣/٦).

ومن العلم رَصَده وأنه قد أتى دور العزيمة في شد الرحال والقيام بالرحلات في سبيل طلب العلم.

### رحلاته العلمية إلى أهم المدن الإسلامية:

#### فوائد الرحلة:

لا مرية أن للرحلات العلمية فوائدها قلما تحصل في بلده ومن أهم الفوائد حصول الأحاديث التي لا توجد عند أهل بلده، ثانياً: لأنه قد يتيسر له علو الإسناد خارج بلده ما لم يتيسر له في بلده وهذا هو المطلوب من رحلات كثير من المحدثين من زمن الصحابة فما دونهم (۱) فمن هنا كانوا يرون ضرورة الرحلة، قال أحمد بن حنبل: «طلب الإسناد العالي سنة» (۲) وسأله ابنه عبدالله عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجلًا عنده علم فيكتب عنه أو ترى له أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم، قال:

يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة (٣) وقال ابن معين: أربعة لا تأنس منهم رشداً وذكر منهم رجلًا يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث (٤).

فبناء على ما ذكرت كانت هذه الرحلات العلمية من العلماء تعتبر من متمهات التحصيل العلمي آنذاك وما كان الواحدمنهم يقوم وحده بالسفر لهذا الغرض بل كان يقوم بها أكثر من واحد لاستمرار المذاكرة العلمية، فمن هذا المنطلق نرى التلميذ البارع للمؤلف محمد بن إسهاعيل البخاري يقول: ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان.. فسمي جماعة

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل نشاط الرحلة في بحوث في تاريخ السنة المشرفة ٢٠٨، وما بعدها، وكتاب الخطيب الرحلة في طلب الحديث، تحقيق الدكتور نور الدين العتر.

<sup>(</sup>٢) انظر مختصر علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث ١٦٠، وفيه قيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي فقال: بيت خالي وإسناد عالي.

<sup>(</sup>٣) انظر تدريب الراوي (١٤٢/٢ و١٤٣).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق.

منهم (١) وهذا هو شأن شيخه النبيل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كما سيأتي التفصيل قريباً، فقد استفاد إسحاق في رحلاته من كل الفوائد المذكورة من إضافة في معلوماته وطلب لعلو الإسناد فإن أعلى إسناد عنده ما تيسر له في رحلته إلى حلب من سليان بن نافع العبدي عن أبيه عن رسول الله عليه (٢) وسيأتي تفصيله فيها بعد إن شاء الله.

#### بدء رحلاته:

فبعد هذا التمهيد الذي عرفنا من خلاله أن الرحلات العلمية كانت سنة متبعة عند العلماء نجد الإمام إسحاق بن راهويه يسلك مسلك أسلافه فيشد الرحال إلى مشاهير المدن الإسلامية لطلب العلم، فذكر لنا الخطيب أنه رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام<sup>(7)</sup>.

وقال الذهبي: \_ بعد أن ذكر أسامي عدد كبير من شيوخه \_ روي عن أمم سواهم بخراسان والعراق والحجاز واليمن والشام (1).

لم أعثر على تحديد تاريخ رحلاته إلى معظم هذه المدن إلا تاريخ بعض رحلاته إلى العراق، كما ذكر الخطيب وغيره أنه خرج إلى العراق في سنة أربع وثمانين ومئة وهو ابن ثلاث وعشرين سنة (٥). فلا يستبعد أن يرحل إسحاق قبل هذا التاريخ من بلده إلى مشاهير مدن خراسان الأخرى وفي مقدمتها عاصمة

<sup>(</sup>۱) انظر سير النبلاء للذهبي (٤٠٧/١٢)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأخلاق الراوي (٢/١٢٠ ـ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد له (٣٤٥/٦)، وكذا المزي في تهذيب الكمال (٣٧٣/٢).

<sup>(</sup>٤) الذهبي في سير النبلاء (١١/ ٣٥٩)، وهذا ما ذكره معظم مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) الخطيب في تاريخ بغداد (٣٤٧/٦)، وكذا الحاكم في تاريخه، كها نقل عنه الذهبي في سير النبلاء (٣٦٩/١١)، وابن عساكر كها في تهذيب تاريخ ابن عساكر (٢١٣/٢)، والمزي في تهذيب الكهال (٣٧٨/٢)، والسمعاني في الأنساب (٥٦/٦)، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (٨٣/٢)، ولم يذكر بعض المصادر عمره عندئذ.

خراسان وقاعدتها القريبة من بلده ألا وهي نيسابور التي سيختارها موطناً له في مستقبل حياته فيبدو أنه بعد أن كمل رحلاته الداخلية عزم بالخروج إلى العراق وعمره ثلاث وعشرون سنة وتبابع رحلاته إلى البلاد الإسلامية الأخرى وإنما رجح العراق ومنها بغداد لأنها كانت مركزاً مها للثقافة الإسلامية وقاعدة للعلماء والحفاظ، وثانياً: لأنها كانت على ممره في رحلاته إلى الشام والحجاز، فمن هنا تكرر قدومه إلى العراق كها ذكر الخطيب في تاريخه(۱). فقال: وورد بغداد غير مرة وجالس حفاظ أهلها وذاكرهم وعاد إلى خراسان فاستوطن نيسابور(۱) وسأذكر نموذجاً لذلك قريباً. ثم تابع رحلاته إلى الشام فسمع من مشايخ الشام من أمثال عتاب بن بشير الحراني وشعيب بن إسحاق الدمشقي ومحمد بن سلمة الباهلي الحراني وغيلد بن يزيد الحراني وسويد بن عبدالعزيز العبدي سمع منه بحلب وغيرهم(۳).

وهكذا واصل رحلته إلى الحجاز فسمع من مشايخ أهلها ولقي الكبار من العلماء في الحرمين الشريفين والمدينة مثل حاتم بن إسماعيل المدني وسفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي بل وقد ناظر الشافعي وجالسه في مكة (١) وسيأتي تفصيل المناظرة في موضعه إن شاء لله تعالى.

وكذا أخذ منه ببغداد بعد رجوعه إليه كها ذكر ابن عبدالبر فقال: وممن أخذ من الشافعي أيضاً ببغداد بعد أن رآه وجالسه بمكة أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم . . . . يعرف بابن راهويه (٥). ثم ارتحل إلى اليمن فسمع من محدث

<sup>(</sup>١) انظر (٦/٥٤٣).

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۳٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمتهم في مبحث شيوخه.

<sup>(</sup>٤) انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ١٨٠ - ١٨١، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٤١٤/٢)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/٨٩ - ٩٠).

<sup>(</sup>٥) انظر الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ١٠٨.

وفقيه صنعاء عبدالرزاق بن همام كها ذكر عمر بن علي الجعدي في طبقات فقهاء اليمن (١). فقال:

«ارتحل إليه إسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمود بن غيلان».

وكذا سمع إسهاعيل بن عبدالكريم الصنعاني (ت ٢١٠ هـ). وكان قرينه الإمام أحمد بن حنبل يرافقه في غالب رحلاته وكانت المذاكرة بينها مستمرة كها يروي لنا أبو أحمد النسائي حيث يقول: سمعت إسحاق بن راهويه قال: كنا عند عبدالرزاق أنا وأحمد بن حنبل فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمد، فقال لنا: رأيت معمراً والثوري في هذا اليوم كبرا وإني رأيتكها في هذا اليوم لم تكبرا، فلم أكبر فلم لم تكبّرا؟ قلنا نحن نرى التكبير، ولكن شغلنا بأي شيء نبتدىء من الكتب(۱).

فقدر حرص القرينين على انشغالها بالمذاكرة وهم في طريقهم إلى المصلى حتى غفلوا عن التكبير.

وكذا ذكر لنا أبو إسهاعيل الترمذي عن إسحاق بن راهويه قال: كنت مع أحمد بن حنبل عند عبدالرزاق وكانت معي جارية وسكنا فوق وأحمد أسفل البيت فقال لى: يا أبا يعقوب:

هو ذا يعجبني ما أسمع من حركتكم قال: وكنت أطلع فأراه يعمل التكك (٣) ويبيعها، ويتقوت بها هذا أو نحوه (٤).

وكذا أسند الخطيب بسنده عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: كنا عند عبدالرزاق وأنا عن يمينه وإسحاق بن راهويه عن يساره وكان كثيراً ما

<sup>(</sup>۱) انظر ۸۸.

<sup>(</sup>٢) الذهبي في سير النبلاء (١١/٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) التكك: جمع تكة وهي رباط السراويل. انظر لسان العرب لابن منظور (١٠٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٩٣/١١).

يقرأ حدثنا حدثنا علم أنّا نحب ذلك ثم يرجع إلى عادته (١) «وهي قوله: «أخرنا»(٢)».

وهكذا تتقوى الصلة بين الإمامين في الاستفادة من المشايخ وتجمعها الرحلات العلمية، يقول إسحاق بن راهويه:

لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال لي: تعالى حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله فأراني الشافعي(٣) ـ رحمه الله ـ وهنا يتم بينها المناظرة بحضور أحمد وسيأي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى، فهذا إن دل على شيء يدل على وجود المودة بين القرينين والعلاقات المتينة بينها وكان هذا بخصوص رحلتها إلى اليمن واجتماعها بمكة، وكذا جمع بينها مجلس أبي رجاء قتيبة (١) بن سعيد البغلاني كما ذكر لنا السبكي عن محمد بن يوسف (٥) الفربري أنه قال: كنت عند أبي رجاء يعني قتيبة بن سعيد البغلاني (١) فسئل عن طلاق السكران، فقال: هذا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهويه قد ساقهم الله إليك وأشار إلى محمد بن إساعيل ـ البخاري ـ وكان مذهب محمد أنه إذا كان مغلوب العقل (٧). يعني لا يقع عنده ـ ولكن الذهبي خطأ من زعم أن الفربري سمع من قتيبة بن سعيد بل قال: ما رآه لأنه ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين ومات قتيبة في بلد آخر سنة

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي في الكفاية ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) كما ذكر عبدالله بن أحمد قال: قلت لأبي: الناس يقولون عن عبدالرزاق أنا معمر وأنت تقول: حدثنا؟ قال: كان يعلم أن قوله: حدثنا أحب إلينا وكان يقول لنا ذلك ثم يرجع فيقول: أنا، نفس المصدر للخطيب ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالبر في الانتقاء ٧٤، والعليمي في المنهج الأحمد (١٢١/١).

<sup>(</sup>٤) انظر مبحث شيوخه لترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو المحدث الثقة العالم راوي «الجامع الصحيح» عن أبي عبدالله البخاري مات سنة عشرين وثلاثيائة وقد خطأ الذهبي من زعم سماعه قتيبة، انظر سير النبلاء (١٠/١٥ ـ ١٠/١٠).

 <sup>(</sup>٦) بغلان بمعجمة قرية من قرى بلخ - فالنسبة إليها - وهي الآن تحت سيطرة دولة أفغانستان - انظر اللباب (١٦٤/١)، والتهذيب (٣٥٨/٨).

<sup>(</sup>٧) السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (٢٢٢/٢).

أربعين (١) قلت: فهذه الرواية التي ذكرها السبكي إن صحت كان عمره آنذاك تسع سنوات وهذا السن يعد سن التحمل عند المحدثين والله أعلم بالصواب. هذا وقد سمع في رحلاته هذه من كبار المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين، فكان عني بدراسة السنة وكتاب الله والتفقه فيها أكثر من غيرهما وهذا الطابع هو الغالب على معظم شيوخه فكان لشيوخه التأثير الملموس في ثقافة التلميذ وله التأسي المحمود بهم حتى بلغ في التفسير والحديث وفقهها الذروة وبرع فيها، وفاق حتى شهد له أقرانه وكان إذا اتفق أن جمعهم مجلس فكان صدارة المجلس والخطابة له كها ذكر لنا ذلك محمد (٢) بن يحيى الذهلي حيث قبال: «وافقت إسحاق بن إبراهيم صاحبنا سنة تسع وتسعين ومائة ببغداد اجتمعوا في الرصافة (٣) أعلام المحدثين فيهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، فكان المجلس لإسحاق وهو الخطيب» (١٠).

فعلى ضوء هذه القصة قدر مكانة هذا الإمام الجليل إسحاق وهو بين أقرانه ومعاصريه وكان عمره عندئذ ثهان وثلاثين سنة، ولتوضيح ذلك أذكر رواية أخرى تثبت المذاكرة العلمية بينه وبين أقرانه باستمرار وهي ما ذكرها أحمد بن سلمة لنا حيث قال:

«سمعت إسحاق بن راهویه یقول: كنت أجالس أحمد ویحیی بن معین ونتذاكر فأقول: ما فقهه؟ ما تفسیره؟ فیسكتون إلّا أحمد»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر سير النبلاء (١٥/١٥ ـ ١١).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله النيسابوري الذهلي مولاهم، كان أحد الأئمة العراقيين والحفاظ المتقنين والثقات المأمونين، مات سنة (٢٥٧ هـ). انظر تاريخ بغداد (٣/٤١٥ و ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) الرصافة بضم أوله \_ وهي محلة بالجانب الشرقي من بغداد \_ عمرها المهدي وأمر ببنائها وبناء الجامع الكبير فيها وكان فراغه من بناء الرصافة والجامع بهما في سنة (١٥٩ هـ). انظر معجم البلدان للحموى (٤٦/٣).

<sup>(</sup>٤) الخطيب في تاريخ بغداد (٣٥١/٦)، وابن عساكر في تاريخه كها في تهذيبه (٢/٢٥١)، والمزي في تهذيب الكهال (٣٨٢/٢)، والذهبي في سير النبلاء (٣٨١/١١).

<sup>(</sup>٥) الذهبي في سير النبلاء (١٨٨/١١).

فهذه الرّواية أيضاً تدل على أن صدارة مجلس المذاكرة والتحديث وزمامه كان بيد إسحاق حيث يسألهم عن فقه الحديث وتفسيره فها أحد يتجرأ على الجواب إلا أحمد \_ رحمه الله \_ تعالى .

وجاءت الرواية في تاريخ بغداد (٤١٩/٤) هكذا: قال أحمد بن سلمة النيسابوري: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: «كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأصحابنا، فكنا نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة فيقول يحيى بن معين من بينهم: وطريق كذا؟ فأقول: أليس قد صحّ هذا بإجماع منا فيقولون: نعم. فأقول: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فيقفون كلّهم إلا أحمد بن حنبل».

أختم نموذج رحلاته بما سمعه أحمد بن سلمة عن إسحاق أنه قال:

أتيت وهب بن جرير فقال: قد حلفت أن لا أحدّث كذا شهراً، قال: قلت: قد أغنى الله عنك، وأردت أن يكون اسمك عندي، قال: فقال لي: من أين أنت؟ قلت: خراساني. قال: لعلك ابن راهويه؟ قال: قلت نعم، قال قد استثنيتك فسلني (١).

بعد هذه الرحلات الطويلة العديدة التي قام بها عاد إلى خراسان واستوطن نيسابور قاعدة خراسان وعاصمتها آنذاك.

#### استيطانه نيسابور:

قال الحاكم في تاريخه كما في الملخص منه، سكن نيسابور وتوفي بها وقيل: \_ أصله مَرْوزَي . . . (٢) وذكر الخطيب كما تقدم في رحلاته \_ أن إسحاق ورد بغداد غير مرة إلى قوله وعاد إلى خراسان فاستوطن نيسابور إلى أن توفي بها وانتشر علمه عند الخراسانيين (٣) وكذا ذكر المزي بنحوه فقال: \_ رحل إلى

<sup>(</sup>١) الخطيب في تاريخ بغداد (٣٤٨/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ملخص تاريخ نيسابور بالفارسية ١٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٦/٥٤٥)، وسير النبلاء للذهبي نقلًا عنه (١١/٣٦٩).

العراق... وعاد إلى خراسان فاستوطن نيسابور إلى أن مات بها وانتشر علمه عند أهلها(١).

هذا فلما كانت النيسابور التي هي عمدة خراسان وقاعدتها حاضرة العلم ومركزاً مهماً لنشاط العلماء ورواد العلم من زمن الصحابة فلم دونهم ففضلها إسحاق موطناً أخيراً لنفسه ليقضي فيها آخر أيام حياته فينتشر علمه عندهم أكثر من بلد مولده ومنشأه وذلك لما أن نيسابور كانت لها مكانة عظمى من حيث النشاط العلمي وكثرة العلماء حتى ألف الحاكم أبو عبدالله كتابه الكبير في تاريخ رجالها وبدئه من طبقة الصحابة إلى عصره وقال السبكي: وقد عمل لها الحافظ أبو عبدالله الحاكم تاريخاً تخضع له جهابذة الحفاظ وهو عندي سيد التواريخ (٢).

وقال النووي: وللحاكم أبي عبدالله بن البيع النيسابوري كتاب كبير في تاريخها مشتمل على نفائس كثيرة (٣).

فحقاً كانت مدينة نيسابور جديرة لأن يُعنى بها لأنها كانت مجمع العلماء ومعدن الفضلاء كما قاله القزويني في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد<sup>(4)</sup>.

وقال النووي: «نيسابور من أعظم مدن خراسان وأشهرها وأكثرها أئمة من أصحاب أنواع العلوم...» (٥) وقال السمعاني: «وهي أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان، والمنتسب إليها جماعة لا يحصون وقد جمع الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ البيع تاريخ علمائها في ثمانية مجلدات ضخمة» (٢).

وقال السبكي: «وقد كانت نيسابور من أجل البلاد وأعظمها لم يكن بعد بغداد مثلها»(٧).

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب الكمال له (٣٧٣/٢)، وكذا ذكر هذا معظم مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات الشافعية له (٣٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب الأسهاء واللغات (١٧٨/٢) للنووي.

<sup>(</sup>٤) ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر السابق له.

<sup>(</sup>٦) انظر الأنساب له ق ٧٤٥ / ب.

<sup>(</sup>٧) انظر طبقات الشافعية الكبرى له (١/٣٢٤).

وقال السخاوي: «ونيسابور دار السنة والعوالي صارت بإبراهيم بن طهمان (\*) وحفص (\*\*) بن عبدالله، ثم يحيى بن يحيى وابن راهويه ـ ثم ذكر عدداً إلى أن قال: ـ وخلائق وما زال يرحل إليه إلى ظهور التتار»(١).

هذا كله بالإضافة إلى ما لقيه إسحاق من استقبال حار من أمير خراسان عبدالله (۲) بن طاهر بواسطة شيخه يحيى بن يحيى برقعة صغيرة منه إليه فقبلها وأجلس إسحاق بجنبه وكان إسحاق قد ركبه الديون فقضى ديونه وجعله من ندمائه وكان يحترمه كثيراً بعد أن عرف علمه وفضله وكان يجري بينه وبين خصومه مناظرات في مجلس الأمير وبحضوره وينتصر عليهم وسيأتي بيان ذلك في مبحث خاص لمناظراته ـ قريباً إن شاء الله تعالى.

هذا ما جعل إسحاق ـ والله أعلم ـ يختار نيسابور وطناً له في آخر حياته لينشر علمه عند أهلها ولرواد العلم القادمين من غير أهلها وفعلاً انتشر علمه بخراسان واشتهر حتى عرف بمحدث خراسان وفقيهها، ـ وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث ثناء العلماء عليه والإعتراف بعلمه وفضله ـ وذاع صيته في الآفاق فصار يرحل إليه للإستفادة منه.

<sup>(\*)</sup> هو أبو سعيد الخراساني سكن نيسابور ثم مكة ثقة يغرب مات سنة ثمان وستين ومائة انظر التقريب ٢٠.

<sup>(\*\*)</sup> هو حفص بن عبدالله بن راشد السلمي أبو عمرو النيسابوري قاضيها صدوق مات سنة تسع ومائتين، نفس المصدر السابق ٧٨.

<sup>(</sup>١) انظر الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ترجمته في مبحث شيوخه.

## الفصل الثالث

# في دوره في نشر العلم

بعد أن بلغ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مستوى رفيعاً من العلم ووصل الدرجة العلياء من النضج والكهال في العلم بحيث لا نجد أحداً ينكر ذلك حتى ولو من أقرانه بل تجدهم يعترفون بعلمه وفضله ويأخذون عنه بل فوق هذا تجد من شيوخه من يحب التتلمذ عليه ويتتلمذ فعلاً عليه ويروي عنه، فحدث عنه من قدماء شيوخه مثل يحيى بن آدم وبقية بن الوليد الحمصي(١) ويحيى بن سعيد القطان.

وقال إسحاق بن إسراهيم الحنظي: كتب عني يحيى بن آدم ألفي حديث (٢) وروى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما من أقرانه (٣)، وكذا إسحاق بن منصور الكوسج ومحمد بن رافع فهذا خير شاهد لمكانة إسحاق العلمية وأكبر دليل على أنه رحمه الله تعالى بلغ الذروة في العلوم الشرعية وعلى رأسها التفسير والحديث حيث كان حافظاً متقناً لمادتها حتى صنف فيها وكان يملي تفسيره المسند من أقوال الصحابة والتابعين حفظاً وكذا مسنده الكبير على تلاميذه بل

<sup>(</sup>۱) الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٣٤٥)، والذهبي في سير النبلاء (١١/ ٣٥٩)، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (٨٤/٢).

 <sup>(</sup>٢) الخطيب في تــاريــخ بغــداد (٣٤٧/٦)، والــذهبي أيضــاً في المصــدر الســابق (١١/
 ٣٦٤). وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر أيضاً (٢/٣١٤).

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

كان أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي يتعجب من حفظه فيقول: «ذكرته ـ أي إسحاق ـ لأبي زرعة وحفظه للأسانيد والمتون» فقال: ما أرى أحفظ منه ـ ثم ـ قال أبو حاتم:

والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ، قال أحمد بن سلمة: قلت لأبي حاتم أنه أملي التفسير عن ظهر قلبه، قال أبو حاتم: وهذا أعجب لأنه ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها(١).

وكذا كان يملي مسنده من حفظه على تلاميذه، كما ذكر الخطيب وغيره فقال إبراهيم (٢) بن أبي طالب: أملي المسند كله من حفظه مرة وقرأه من حفظه مرة (٣).

فكان الإمام إسحاق من فرط حفظه وقوة ذاكرته لا يأخذ بيده الكتاب يقول أحد تلاميذه: ما رأيت بيد إسحاق كتاباً قط وما كان يحدث إلا حفظاً (٤).

ذكر ابن عدي وغيره عن الخفاف (٥) وقال: أملى علينا إسحاق بن راهويه أحد عشر ألف حديث من حفظه ثم قرأها علينا فها زاد حرفاً ولا نقص حرفاً (١)

<sup>(</sup>۱) الخطيب في تاريخ بغداد (۳۸۳/۱)، وابن عساكر كها في تهذيب تاريخه (۲۱٦/۲)، والمذي والمزي في تهذيب الكهال (۳۸۰/۲). والسبكي في طبقاته الكبرى (۷/۲۸)، والذهبي في الميزان (۱۸۲/۱)، وفي سير النبالاء (۳۷۳/۱۱). وابن حجر في التهاذيب (۲۱۸/۱)، وابن الكيال في الكواكب النيرات ۸۹.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في مبحث تلاميذه.

<sup>(</sup>٣) الخطيب في تاريخ بغداد (٣/٤٥٣)، وابن حجر في التهذيب (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد للخطيب (٦/٣٥٤)، والسبكي في طبقاته (٨٨/٢)، والذهبي في سير النبلاء (٢/٨٨).

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته في مبحث تلاميذه.

<sup>(</sup>٦) ابن عدي في مقدمة الكامل ٢٠٣، والخطيب في تاريخ بغداد (٣٥٤/٦)، وابن عساكر في تاريخه، كما في تهذيب الكمال عساكر (٤١٥/٢)، والمزي في تهذيب الكمال (٣٨٤/٢)، والسبكى في طبقات الشافعية (٨٦/٢)،، والذهبى في سير النبلاء =

ولم يصبر الذهبي إلا وأن يعلق بقوله: وهو يحلف «فهذا والله الحفظ» (١).

وذكر الخطيب بسنده عن علي بن خشرم قال: «كان إسحاق بن راهويه يملى سبعين ألف حديث حفظاً» (٢) قلت:

فلعل هذه الأحاديث كانت من مسنده حيث أملاء مسنده كله حفظاً \_ والله أعلم \_.

قال إبراهيم بن أبي طالب(٣) الحافظ تلميذ إسحاق:

«فأتني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من مسنده مجلس وكان يمليه حفظاً فترددت إليه مراراً ليعيده على فتعذر فقصدته يوماً لأسأله إعادته وقد مُمِل إليه وفي بعض المصادر قد حملت إليه حنطة، فقال لي: تقوم عندي وتكتب وزن هذه الحنطة فإذا فرغت أعدت لك ففعلت ذلك فسألني عن أول حديث من المجلس ثم اتكا على عضادة الباب، فأعاد المجلس إلى آخره حفظاً وكان قد أملاء المسند كله من حفظه وقرأه أيضاً من حفظه كله» (٤).

وليس الهدف هنا من عرض هذه النهاذج بيان نبوغ حفظ إسحاق بل الغرض منه أنه كان له مجالس التحديث يملي الألوف من الأحاديث من حفظه على تلاميذه بإتقان كامل وبدون زيادة ونقصان، فحقاً هو ممن نشر السنة بأرض المشرق كما يصفه شيخه النبيل وهب بن جرير: فيقول: «جزى الله إسحاق بن

<sup>= (</sup>٣٧٣/١١)، وابن حجر في التهذيب (٢١٧/١)، وابن الكيال في الكواكب النيرات .٨٦

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق نفسه للذهبي.

<sup>(</sup>٢) الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٢٠١/٢)، وكذا ذكره السيوطي في تدريب الراوي (٢٠١/٥).

<sup>(</sup>٣) ستأتى ترجمته في مبحث تلاميذه.

 <sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد للخطيب (٦/٣٥٤)، وتهذيب الكمال للمزي (٢/٣٨٦ - ٣٨٦)،
 وسير النبلاء (٢١/٣٧٣ - ٣٧٤).

راهويه وصدقة (1) ويعمر (7) عن الإسلام خيراً أحيوا السنة بأرض المشرق(7).

وقال ابن القيم بعد الثناء الجليل عليه: «وهو الذي نشر السنة في بلاد خراسان وعنه انتشرت هناك» (أ). وهذا قرينه أحمد بن حنبل حينا يرى محمد بن إسحاق رحل إليه يقول له: أنت ابن أبي يعقوب؟ فيقول: بلى قال: أما إنك لو لزمته كان أكثر لفائدتك فإنك لم تر مثله (أ) فيشجعه على ملازمة مجالس والده لكونها أكثر فائدة وقال محمد بن مالك لإسحاق: «هؤلاء الشباب لا يعرفون محلك لو كان في رجل قوة لم أفارقك الليل والنهار، ومع هذا فقد كتبت عنك ثمانين جزءاً» (١).

فلم ينحصر تحديثه بخراسان فقط بل كان يحدث في رحلاته أيضاً، كها يذكر لنا أبو يوسف يعقوب (١) بن سفيان الفسوي تلميذه حيث قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بمكة. . . (^) وكذا كان يذاكر مع أقرانه في رحلاته (٩).

فهذا عرض سريع لما قام به هذا الإمام الجليل لنشر الحديث والسنة وإحيائها بأرض خراسان، وكان هذا الإمام له نبوغ ورسوخ في العلوم الشرعية بالإضافة إلى رصيده من بعض العلوم الأخرى فها إليك تفصيل ذلك.

<sup>(</sup>۱) هو صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي، ثقة مات سنة ثـلاث أو ست وعشرين ومائتين، انظر التهذيب (٤١٧/٤)، والتقريب ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) هو يعمر بن بشر أبو عمرو المروزي من كبار أصحاب عبدالله بن المبارك قال علي بن المديني: ثقة، وقال الدارقطني: ثقة، انظر تاريخ بغداد (٣٥٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد للخطيب (٣٤٨/٦)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٤١٣/٢)، وتهذيب الكمال للمزي (٨١/١)، والكواكب النيرات ٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر تحفة المودود في أحكام المولود ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر سير النبلاء للذهبي (١١/ ٣٧٤)، والمنهج الأحمد للعليمي (٣٠٧/١).

<sup>(</sup>٦) انظر إكمال تهذيب الكمال ق ٨٧ أ.

<sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته في مبحث تلاميذه.

<sup>(</sup>٨) انظر المعرفة والتاريخ له (٢٦٩/٢).

<sup>(</sup>٩) انظر مبحث رحلاته العلمية.

# الفصل الرابع

# في ثقافة إسحاق العلمية

وقد تقدم في مبحث طلبه العلم بأن إسحاق قد اعتنى بدراسة أصول المصادر الشرعية الأساسية والتفقه فيها أكثر من غيرها، فأكب جهوده على دراسة كتاب الله تعالى وسنة رسوله على وفهمهما حتى برع ونبغ فيهما وفي تفقههما وتمكن بحيث ألف في كل واحد منهما تواليف مستقلة بالإضافة إلى وضعه تواليف في الفقه.

#### إسحاق بن راهويه والتفسير:

فلا عجب من رجل لم يسمع شيئاً إلا حفظه ولاحفظ شيئاً فنسيه (١) أن يكون حافظاً ضابطاً لمادة التفسير بأسانيدها وألفاظها وأن يصنف في التفسير كتاباً مستقلاً يجمع فيه الأثار والأقوال التي أثرت عن رسول الله على وعن أصحابه ومن دونهم رضي الله عنهم في تفسير كتاب الله العزيز وذلك بأسانيدها كها هو عادة السلف، هذا بالإضافة إلى أقواله وآرائه فيه، والعجب كل العجب هو ما أوقع حفاظ الحديث ونقاده أمثال أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين في الحيرة والعجب حيث قال أبو حاتم عندما سمع أنه أملي تفسيره عن ظهر قلبه: «وهذا أعجب، فإن ضبط ألسانيد المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ بغداد للخطيب (۳۰٤/٦)، وتهذيب الكال للمزي (۲/۳۸۰)، وسيرالنبلاء للذهبي (۲/۱۱)، وتدريب الراوي للسيوطي (۱/۱۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد (۳۰۳/٦)، وطبقات الشافعیة الکبری (۸۷/۲)، وسیر النبلاء للذهبی (۳۷۳/۱۱)، والتهذیب (۲۱۸/۱).

قلت وآثار تفسيره بارزة ظاهرة في مسنده حيث أدخل في مسند عائشة رضي الله عنها منه فقط آيات كثيرة وتفسيرها أو أسباب نزولها وقد يتعدى مثل هذا النوع سبعين موضعاً (۱). وقس على هذا بقية مسنده فهذا خير دليل على تمكن إسحاق لمادة التفسير حتى لم يخل مسنده الحديثي عن مادة التفسير، وكذا أقواله في التفسير منثورة في كتب التفسير بالمأثور ولا سيها تفسير الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور وغيره، فمن هذا المنطلق سلكه الداودي في كتابه طبقات المفسرين (۲) وترجم له. والأصول التي اعتمدها إسحاق في مادة تفسيره هي الأصول الموجودة عند شيوخه، حيث نرى جملة منهم عمن كان لهم رسوخ وتمكن وقدم سبق في التأليف مثل سفيان بن عيينة وعبدالرزاق ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وغيرهم، فتأثر إسحاق من ثقافة شيوخه حتى برع في التفسير والش فيه. فجزاه الله خبر الجزاء.

## إسحاق وثقافته في علوم الحديث:

أشرت فيها تقدم (٣) إلى أن إسحاق بن راهويه أكب على طلب الحديث وهو صغير حتى بلّغت به جرأته ورغبته الشديدة في سهاع الحديث أن يحضر مجلس عبدالله بن المبارك أشهر علهاء خراسان وهو صبي ثم لم يجد في نفسه الكفاءة لذلك فترك الرواية عنه ولكنه لم يمنعه ذلك من صرف جهوده في طلب الحديث وفهمه واستمراره في ذلك فها كان يدخر جهداً في تحصيل مرامه وقد ساعده على ذلك ما رزقه الله ووهبه من سرعة الحفظ وقوة الذكرة ووقادة الذهن حتى عد من أحفظ أهل زمانه وذاع صيته واشتهر حتى لقب بمحدث خراسان وحافظها وأضرب أمثلة لقوة حفظه لما لها من صلة قوية لمعرفة محفوظاته ومن خلال ذلك نستطيع أن نقدر مدى ثقافته في الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر فهرس الآيات المفسرة في مسند عائشة من مسنده بتحقيقي.

<sup>(</sup>۲) انظر (۱۰۲/۱).

<sup>(</sup>٣) في مبحث طلبه العلم.

#### إسحاق وقوة الحفظ والذاكرة عنده وسعة محفوظاته في الحديث:

حسبك في الحفظ من رجل قال عن نفسه بعد أن حدثه تلميذه علي بن خشرم متعجباً مما روى له عن الشعبي أنه قال عن نفسه: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته فقال إسحاق: تعجب من هذا؟ قلت: نعم. قال: كنت لا أسمع شيئاً إلا حفظته وكأني أنظر إلى سبعين ألف في كتبي (١).

وهكذا يجيب إسحاق عن سؤال الأمير عبدالله بن طاهر حيث قال له: قيل إنك تحفظ مائة ألف حديث، فقال: مائة ألف حديث ما أدري؟ ولكني ما سمعت شيئاً قط إلا حفظته ولا حفظت شيئاً قط فنسيته (٢).

ومما يؤكد قوله هذا ما رواه أبو داود الخفاف حيث قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول كأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي وثلاثين ألف أسردها كذا جاء عن الخفاف أنه قال: «أملى علينا إسحاق بن راهويه أحد عشر ألف حديث من حفظه ثم قرأها علينا في زاد حرفاً ولا نقص»(٣).

وعلق عليه الذهبي فقال: «فهذا والله الحفظ»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة الكامل لابن عدي ۲۰۶، وتاريخ بغداد (۳۰۲/۳). والجامع لأخلاق الراوي (۲۰۳/۲)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (۲/۵۰٪)، وتهذيب الكمال للمزي (۳۸۰/۲)، وسير النبلاء للذهبي (۳۷۲/۱۱)، والكواكب النيرات لابن كيال ۹۸، وتدريب الراوي للسيوطي (۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد (۳۰٤/٦)، وتهذیب تاریخ ابن عساکر (۲/۱۱)، ونفس المصدر لابن کیال ۸۸، وتهذیب الکهال (۲/۳۸۵)، وسیر النبلاء (۲۱/۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الكامل لابن عدي ٢٠٣، وتاريخ بغداد للخطيب (٣٥٢/٦)، وتهذيب الكيال للمزي (٣٨٤/٢)، وتهذيب ابن عساكر (٢/٥١٤)، وسير النبلاء للذهبي (٣٧٣/١١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق للذهبي.

قال علي بن خشرم: «كان إسحاق بن راهويه يملي سبعين ألف حديث حفظاً»(١).

وكذا يذكر لنا عنه تلميذه محمد بن يحيى بن خالد حيث قال: سمعت إسحاق يقول: في سنة (٨٣٨ هـ) (قلت: وهي سنة وفاته) أعرف مكان مئة ألف حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ منها سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي صحيحة وأحفظ أربعة آلاف حديث مزورة، فقيل له ما معنى حفظ المزورة؟ قال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فلياً(١)، فقدر مدى قوة حفظه حتى سنة وفاته.

وقد تقدم تعجب الحفاظ أمثال أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين من حفظه للمتون والأسانيد حتى قال أبو حاتم: ذكرت لأبي زرعة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحفظه للأسانيد والمتون فقال أبو زرعة ما رئيي أحفظ من إسحاق، وقال أبو حاتم: والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ(۳).

فمن هنا قال قتيبة بن سعيد: «الحفاظ بخراسان: إسحاق بن راهويه ثم عبدالله الدارمي ثم محمد بن إسهاعيل البخاري»(٤).

وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الحفاف: «ما رأيت من المشايخ بعد إسحاق أحفظ من أبي كريب» $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر الجامع لأخلاق الراوي للخطيب (۲/۲۰)، وتدريب الراوي (۱/۱۰)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (۲/۲/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر الجامع لأخلاق الراوي (۲۰٤/۲)، وتاريخ بغداد (۳۰۲/٦) كلاهما للخطيب، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (۲۱٦/۲)، وتهذيب الكيال للمزي (۳۸۰/۲)، والنكت للزركشي ق ۱۷ و ۱۸، وسير النبلاء للذهبي (۲۱/۳۷۳)، وتدريب الراوي للسيوطي (۵۱/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر مبحث إسحاق ودوره في نشر العلم.

<sup>(</sup>٤) انظر سير النبلاء للذهبي (١١/٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق. للذهبي (١١/٣٩٥).

ويذكر لنا أحد تلاميذه فيقول: «ما رأيت بيده كتاباً قط وما كان يحدث إلّا حفظاً»(١).

بل فوق هذا ما ذكره محمد بن علي الحافظ عن أبيه قال: قيل الإسحاق بن راهويه أن هذا الصبي الرازي يعني أبا زرعة الرازي وارد عليك فكان يصلي يومين ثم يرجع إلى البيت ولا يأذن لأحد، فقيل له في ذلك، فقال: «بلغني أن هذا الفتى وارد وقد أعذدت مائة وخمسين ألف حديث ألقيها عليه خمسون ألفاً منها معلولات لا تصح»(٢).

وكيف لا يعد له هذا العدد من الأحاديث وهو يثني عليه بقوله: «كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل  $^{(7)}$  فقدر من هذه الرواية مدى سرعة استعداد هذا الإمام الجليل إسحاق وسعة اطلاعه في الحديث وعلله وتمكنه منه وحسبك هذه الرواية فقط لثقافته الغزيرة في الحديث وعلومه فلا يستغرب هذا من إمام حافظ قوي الاستحضار الذي كان يملي على تلاميذه مسنده الكبر حفظاً»  $^{(4)}$ .

قال الحافظ الذهبي: «ومع حال إسحاق وبراعته في الحفظ بل كون تتبع حديثه فلم يوجد له خطأ قط سوى حديثين يدل على أنه أحفظ أهل زمانه (٥) حسبك من ثقافة إمام في الحديث ألف فيه مسنداً كبيراً في ست مجلدات ضخمة وألف كتاب السنن والمصنف وكتاب العلم (١).

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم من مبحث إسحاق ودوره في نشر العلم.

<sup>(</sup>٢) انظر الإرشاد للخليلي ق ٢/١٩٣/ ب.

<sup>(</sup>٣) انظر تقدمة الجرح والتعديل ٣٤٢، ومقدمة الكامل لابن عدي ٢١٢، وتاريخ بغداد (٣) انظر تقدمة الجنابلة (٢٠١/١)، وتهذيب (٣٤/١٠)، والمنتظم لابن الجوزي (٤٧/٥)، وطبقات الحنابلة (٢٠١/١)، وتهذيب الكال (٨٨٢/٢)، وسير النبلاء للذهبي (٢١/١٣)، وشرح علل الترمذي ١٩١، والمنهج الأحمد للعليمي (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر مبحث إسحاق ودوره في نشر العلم، الذي تقدم سابقاً.

<sup>(</sup>٥) انظر سير النبلاء له (١١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٦) انظر مبحث دراسة آثاره العلمية.

وبالإضافة إلى ما تقدم من سعة اطلاعه وكثرة حفظه وعلمه بالمتون والأسانيد كان كذلك عالماً بدراية الحديث ـ خبيراً بعلله ـ وناقداً بصيراً بأحوال الرواة، وعالماً بقواعد الحديث ومصطلحه وله أقوال وآراء في ذلك وسأدخل في التفصيل بعد هذا الإجمال فأقول:

#### إسحاق والدراية في الحديث:

كان إسحاق بن راهويه الذي لقب بفقيه خراسان وإمامها ذا معرفة تامة بفقه الحديث وفهمه بلا منازع من طالع مسنده \_ الموجود \_ يعرف حق المعرفة درايته وفهمه في الحديث () وكذا الذي اطلع على كتاب المسائل عنه وعن قرينه أحمد بن حنبل رواية الكوسج يدري قوة ذكائه وفهمه في معاني الحديث وفقهه، وهذا ما ينبغي لكل عالم بالحديث أن يعرفه لأنه من ثمرة هذه العلوم، كما ذكر الحاكم في النوع العشرين من علم الحديث فقال: «هو معرفة فقه الحديث إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة ثم عد جملة من المحدثين ممن لهم معرفة بفقه الحديث. وعد من بينهم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي»().

وأكتفي بهذا القدر هنا لما سيأتي التفصيل في مبحث إسحاق وثقافته في الفقه فيها بعد.

#### معرفته بالعلل:

أما معرفة إسحاق بعلل الحديث أو علمه بالأحاديث المعلولة فيغنينا عن ذلك ما تقدم (٣) ذكره من قوله: «أعددت مئة وخسين ألف حديث ألقيها عليه لي على أبي زرعة الرازي \_ خسون ألفاً منها معلولات لا تصح، وكذا ما تعرض ضمناً في مسنده من ذكر بعض العلل في مواضع كثيرة منه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر مبحث دراسة منهج المؤلف في مسنده.

<sup>(</sup>٢) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ٧٢، وانظر ح ٥٣٤ و ٩٦٩، من مسنده مسند عائشة منه.

<sup>(</sup>٣) في مبحث ثقافة إسحاق في الحديث.

<sup>(</sup>٤) انظر كنموذج حديث رقم ٢٨٣ و ٤٨٨ و ٦٨٠ و ٦٩٠. من مسنده مسند عائشة منه، وكذا انظر مبحث منهج المؤلف في مسنده فيها سيأتي في باب دراسة الكتاب.

#### إسحاق بن راهويه والنقد:

لقد عد إسحاق بن راهويه من النقاد الذين يعتمد قولهم في نقد الرجال والحديث فمن هنا ذكره ابن عدي في تابعي التابعين من الأئمة الذين يسمع قولهم \_ في الرجال إذ هم أهل ذلك \_ فترجم له في مقدمة الكامل(١) بعد العنوان المذكور(٢).

وكذا ذكره الذهبي في رسالة ذكر من يعتمد قولهم (٣) في الطبقة الرابعة فعد من هذه الطبقة يحيى بن معين وأئمة آخرين ومن بينهم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام وقرينه أحمد بن حنبل الإمام.

وكذا قال السبكي بعد أن ذكر جملة من النقاد ـ ومنهم ـ «إسحاق بن إبراهيم إمام خراسان» $^{(1)}$ .

وكذا ذكره الزركشي في المتكلمين في الجرح والتعديل فقال:

«ومنهم إسحاق بن راهويه إمام خراسان. . له كلام جيد في الجرح والتعديل» (٥) .

وكذا ذكره السخاوي عند ذكره المتكلمين في الرجال فقال:

«فخلق من نجوم الهدى ومصابيح الظلم المستضاء بهم في دفع الردى لا يتهيأ حصرهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم وهلم... فلما كان عند آخرهم عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومائة تكلم في التوثيق والتجرح... ثم قال:

«وولاة الجرح والتعديل بعد من ذكرنا يحيى بن معين. . . . ومن طبقته

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۰۳ ـ ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) وجاء العنوان في ص ١١٣.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۱۷۲.

<sup>(</sup>٤) انظر قاعدة في الجرح والتعديل له ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ق ٩١/ب.

أحمد بن حنبل... وإسحاق بن راهويه إمام خراسان (١). وقد استفاد من أقواله في النقد الجوزقاني في الأباطيل وجعله من جملة النقاد الذين نقل عنهم قولهم في الرواة (٢). فبعد أن عرفنا أن إسحاق ناقد، من النقاد على ضوء ما تقدم نوضح ذلك بضرب بعض الأمثلة من أقواله في التوثيق، والتجريح وفي نقد الحديث».

### ذكر نموذج من كلامه في الرجال:

#### أ ـ بعض ما جاء عنه في التعديل:

قال: في الإمام الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي هو: عندنا إمام (۱). وقيال أيضاً: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد القاسم بن سلام - (\*). وقال: في شيخه يحيى بن يحيى والفضل بن موسى السِيناني، كتبت العلم عمن كتبته فلم أكتب أوثق في نفسي من هذين الرجلين يحيى بن يحيى بن والفضل . . . . (١). وقال أيضاً: في يحيى بن يحيى . . ما رأيت مثل يحيى بن يحيى بن يحيى ولا أحسب أنه رأى مثل نفسه (٥) وقال أيضاً فيه: أصبح يحيى بن يحيى وهو أوثق من إمام أهل الشرق والغرب (١). وقال أيضاً: حدثنا يحيى . . وهو أوثق من

<sup>(</sup>۱) انظر الإعلان بالتوبيخ له ١٦٤ ـ ١٦٥، وعلم التاريخ عند المسلمين فرافر روزنتال ٧١١.

<sup>(</sup>۲) انظر مقدمة المحقق لكتاب الأباطيل ٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الكامل لابن عدى ١٨٤، والانتقاء لابن عبدالبر ٧٧.

<sup>(\*)</sup> انظر الطبقات الشافعية للسبكي (٢/١٤٠)، وجاء في المصدر نفسه أن إسحاق بن راهويه قال: الحق يُحبّ لله، أبو عبيد أفقه مني وأعلم مني أبو عبيد أوسعنا علماً وأكثرنا أدباً، أنا نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا انظر (١٤٥/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر نفسه لابن عبدالبر ٦٣، وسير النبلاء للذهبي (٩/٥٠١)، وتذكرة الحفاظ (٤/٦/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر تهذيب الكهال للمزي، وسير النبلاء للذهبي (١٠/١٠٥)، والتهذيب لابن حجر (٢٩٧/١١).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر نفسه للذهبي (١٠/ ١٩٥).

حدثتكم اليوم عنه (۱). وقال أيضاً فيه: مات يحيى بن يحيى يوم مات وهو إمام لأهل الدنيا (۲)، ونظر إلى تلميذه مسلم بن الحجاج فقال: «مَرُدِ كَامِل بُود» «أي كان رجلًا كاملًا» (۳) قال أبو زكريا الأعرج النيسابوري: كان إسحاق بن راهويه إذا حدثنا عن أبي عامر قال: حدثنا أبو عامر الثقة الأمين (۱).

وقال إسحاق: الضحاك بن حمزة ثقة في الحديث(٥).

وقال إسحاق في يحيى بن سعيد: «كان ثقة» (٦).

وقال في شيخه محمد بن سوار أبي الخطاب: «كان ثقة»(٧).

وقال في شيخه «حكام بن مسلم»: «وكان ثقة» (^).

وقال في «النضر بن محمد المروزي»: «كان ثقة»(٩).

وكذا وثق الفضل بن عطية المروزي(١٠).

#### ب ـ بعض ما جاء عنه في التجريح:

نقل الفسوي عنه وعن غيره فقال: سمعت سليهان بن حرب وصدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم وبلغني عن أحمد بن حنبل - أنهم يضعفون

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق نفسه للذهبي (١٠/٥١٥)، والتهذيب لابن حجر (٢٩٩/١١).

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق للذهبي (۱۰/۱۰)، وتذكرة الحفاظ له (۲/۲۱۶)، والتهذيب
 لابن حجر (۲۹۷/۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (٨٧/٢)، والتهذيب لابن حجر (٤١٠/٦)، وهو أبو عامر العقدي.

<sup>(</sup>٥) انظر المطالب العالية لابن حجر (١/١٦٤)، نقله عنه بعد أن عزا إليه حديثاً من زوائد مسنده والحديث من مسند أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>٦) انظر ح رقم ٦٣٣ من مسنده مسند عائشة منه.

<sup>(</sup>V) انظر ح رقم ۱۱۸۵ من مسنده مسند عائشة منه.

<sup>(</sup>٨) انظر التهذيب (٢/٢٣٤).

<sup>(</sup>٩) انظر سنن النسائي (٢٢٦/٣).

<sup>(</sup>۱۰) انظر الكاشف للذهبي (۲/۳۸۳).

«الجلب بن أيوب» ولا يرونه في موضع الحجة (١). وقال البخاري في الضعفاء الكبير ـ «سليمان بن عمرو الكوفي أبو داود النخعي معروف بالكذب قاله قتيبة وإسحاق (٢). وقال الذهبي: رماه قتيبة وإسحاق بالكذب (٣).

وقال إسحاق أيضاً فيه وفي أبي البحتري سعيد بن فيروز يضعون الحديث<sup>(٤)</sup>.

وقال أيضاً في سليهان بن عمرو النخعي: لا أرى في الدنيا أكذب من هذا<sup>(ه)</sup> ذكر الحاكم نهشل بن سعيد فقال: كذبه إسحاق الحنظلي وغيره<sup>(۱)</sup>.

قال الذهبى: قال إسحاق بن راهویه: فیه «كان كذاباً» ( $^{(v)}$ .

وقال إسحاق بن راهويه: «محمد بن عمر الواقدي «كان ممن يضع الحديث» (^).

قال إسحاق بن راهویه: عبدالملك بن محمد الشامي ـ عندهم في حـ د التـرك وقال في الحديث الذي رواه ـ «وهذا حديث منكر» (١٠).

قال إسحاق: أخرجت خراسان ثلاثةً لا نظير لهم في البدعة والكذب، جهم بن صفوان، وعمر بن صبح، ومقاتل بن سليمان (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) انظر المعرفة والتاريخ له (٤٧/٣)، والميزان للذهبي (٢١/١)، وقال الذهبي: فيه ـ وضعفه ابن راهويه.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق نفسه للذهبي (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر بعينه (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر المعرفة والتاريخ للفسوى (٧/٣٥)، وتاريخ بغداد للخطيب (٢٠/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق للخطيب.

<sup>(</sup>٦) انظر المدخل له (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٧) انظر الميزان له (٢٧٥/٤).

<sup>(</sup>٨) انظر المصدر نفسه (٣/٦٦٥).

<sup>(</sup>٩) انظر حدیث رقم ٣٥٦ من مسنده مسند عائشة منه.

<sup>(</sup>۱۰) انظر الميزان للذهبي (۳۱۹/۱)، والتهذيب لابن حجر (۲۸۱/۱۰)، وانظر ترجمة جهم وعمر ومقاتل في الميزان (۲۲۱/۱)، و (۲۰٦/۳)، و (۱۷۳/٤).

قال إسحاق: «مهاجرين عكرمة مجهول»(١).

قال الحافظ ابن حجر: إبراهيم بن أبي صالح هاشم كذب إسحاق بن راهويه في مجلس عبدالله بن طاهر (٢).

قال أحمد بن سيار: سألت إسحاق بن إبراهيم عن أحاديث عبدالسلام بن صالح فقال: أما من رواها على طريق المعرفة فلا أكره ذلك وأما من يرويها ديانة فلا أرى الرواية عنه (٣).

وفيها ذكرت من الأمثلة لأقواله في الجرح والتعديل كفاية وانتقل إلى ضرب أمثلة لنقده الحديث.

#### ذكر بعض كلامه على الحديث:

قال إسحاق في حديث رقم ٣٥٦ من مسنده مسند عائشة منه \_ هـذا حديث منكر.

وقد تقدم ما سأل أحمد بن سيار إسحاق بن إبراهيم عن أحاديث عبدالسلام بن صالح فلم يجز روايتها على سبيل الديانة.

وقال إسحاق: في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم: «أنه لم يصح وأما معناه فصحيح»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر التهذيب لابن حجر (٣٢٢/١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر اللسان له (۱/ ۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر التهذيب لابن حجر (٣/٠/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ١٧٦، وكذا جامع بيان العلم لابن عبدالبر (١/٩). قلت: قد جاء هذا الحديث من عدد من الصحابة بطرق عدة كلها لا يخلو من المقال فمن هنا اختلف آراء العلماء في تصحيحه وتضعيفه فأذكر تخريج الحديث أولاً ثم أتبعه بأقوال العلماء في تضعيفه ثم أذكر من صححه، فالحديث رواه أنس، وأبو سعيد الخدري، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر رضي الله عنهم، فمن حديث أنس أخرجه ابن ماجه في سننه (١/٨١)، المقدمة، والدولابي في الكنى والأسماء =

" (۲۳/۲)، وأبو نعيم في الحلية (۳۲۳/۸)، وفي أخبار أصبهان (۷/۲)، والطبراني في الصغير (۱۱/۹)، والخطيب في تاريخ بغداد (۱۱۷/۶) و (۲۰۸) و (۱۱/۹) و (۳۲۰/۱۱)، والسهمي في تاريخ جرجان ۳٤۹، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (۷/۱)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (۷/۱۵ ـ ۲۲) من أربعة عشر طريقاً.

وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه الطبراني في الأوسط، كما في مجمع البحرين (١/١٨)، وتمام في فوائده (١/٩١)، وابن الأعرابي في معجمه حديث رقم ٣١١، والبيهقي في الشعب (٢/١/٢١٩)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤٢٧/٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/٢/٢٣)، ومن حديث علي أخرجه الطبراني في الصغير في مسند الشهاب في تاريخ بغداد (١/٤/١) و (٥/٤/١)، وفي الفقيه والمتفقه (٢٩/١)، والخوري في العلل المتناهية (١/٤٤)،

ومن حديث ابن عمر أخرجه العقيلي في ترجمة روح بن عبدالواحد القرشي من الضعفاء وقال: لا يتابع على حديثه وكذا ابن حبان في المجرومين (١٤١/١)، وابن عدي في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن موسى وفي ترجمة محمد بن عبدالملك، وكذا تمام الرازي (١/٩/١). ومن حديث ابن مسعود، الطبراني في الأوسط كها في مجمع البحرين (١/٩/١)، وابن عدي في ترجمة عثمان بن عبدالرحمن القرشي وقال: عامة ما يرويه مناكير إما إسناداً وإما متناً وكذا تمام الرازي في فوائده (٢/٩/١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية والخطيب في الموضح (٢٠٠/٢)، وكذا عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد العلل المتناهية والخطيب في الكبير والأوسط.

ومن حديث ابن عباس أخرجه العقيلي في ترجمة عائذ بن أيوب الطوسي والطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن إسهاعيل بن أبي خالد إلا أيوب بن عائذ ولاعنه إلا عبدالله كما في مجمع البحرين (١٨/١)، وكذا تمام الرازي في فوائده (١/٩/١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية، ومن حديث جابر أخرجه ابن ماجه في سننه (١/١٨) المقدمة، وأبو بكر أحمد بن محمد الملحمي في أماليه (٢/١٤٦)، وابن الأعرابي في معجمه بكر أحمد بن عحمد الملحمي في الكامل ترجمة حفص بن سليمان وترجمة حسان بن سياه وقال: له أحاديث غير ما ذكرته وعامتها لا يتابعه عليها وأبو نعيم في الحلية (٣٢٣/٨)، وفي أخبار أصبهان (٧/٢)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/٢/٢٣)، هذا ما يتعلق بتخريجه.

وقد اختلف أقوال العلماء حول هذا الحديث فممن ضعفه إسحاق كها ذكرنا ونقل =

وذكر ابن القيم في المنار المنيف فقال: ومن ذلك أي من الأحاديث الموضوعة ما وضعه بعض جهلة أهل السنة في فضائل معاوية بن أبي سفيان، قال: قال إسحاق بن راهويه: لا يصح في فضل معاوية بن أبي سفيان عن النبي على شيء (١).

وعلق عليه ابن القيم فقال: مراده ومراد من قال ذلك من أهل الحديث أنه لم يصح حديث في مناقبه بخصوصه(١).

ابن الجوزي عن قرين إسحاق أحمد بن حنبل أنه قال: «لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء كما في العلل المتناهية (٢/١٦)، وقال ابن الجوزي: في المصدر نفسه (٢٦/١)، هذه الأحاديث كلها لا يثبت، وقال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (٩/١): إن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل ولكن معناه صحيح عندهم، وكذا نقل السخاوي في المقاصد الحسنة ٢٧٥، عن البزار أنه قال: في هذا الحديث أنه روى عن أنس بأسانيد واهية، قال: وأحسنها ما رواه إبراهيم بن سلام، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أنس به مرفوعاً، قال: ولا نعلم أسند النخعي عن أنس سواه.

ومثل به الحاكم في معرفة علوم الحديث ٩٢، وكذا ابن الصلاح ـ في مقدمته ـ علوم الحديث ـ ٣٨٩، مع محاسن الاصطلاح للبلقيني ـ للمشهور الذي ليس بصحيح . وقال البيهقى كها نقل عنه السخاوي في المصدر السابق له:

متنه مشهور وإسناده ضعيف، وقد روى من أوجه كلها ضعيفة، وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: «أنه لم يصح عن النبي على فيه إسناد».

وقال ابن القطان صاحب ابن ماجه في كتاب العلل عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أنس، أنه غريب حسن الإسناد، وقال المزي: «أن طرقه تبلغ به رتبة الحسن انظر المقاصد ٢٧٥ - ٢٧٦. وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية حديث رقم ٢٦ - «طلب العلم فريضة...» يروى فيه عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد، وبعض طرقه أو هي من بعض وبعضها صالح. وقال العراقي: في تخريج أحاديث الإحياء: «قد صحح بعض الأثمة بعض طرقه، وقال السخاوي: في طريق حماد بن سلمة عن قتادة، عن أنس به رجاله ثقات بل يرويه نحو عشرين تابعياً عن أنس. انظر المصدر نفسه له ٢٧٦. وكذا صححه الشيخ الألباني بطرقه في صحيح الجامع الصغير (١٠/٤ - ١١).

(١) انظر المنار المنيف ١١٦.

قلت: «إلا حديث النبي على اللهم أهده واجعله هادياً مهدياً» حيث حسنه الترمذي وغيره(١).

كان إسحاق يحتج بأحاديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديثه ما تركه أحد من المسلمين(٢).

بل بالغ إسحاق فقال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر (٣). وقال النووي: صاحب التقريب - وهذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق (٤). وذكر المزي عن البخاري أنه قال:

كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ـ والحميدي يحتجون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل، قال محمد ـ البخاري: هو مقارب الحديث().

وكذا قال إسحاق ـ في أحاديث النزول: صحيحة (٢). حسبي وحسبك ما ذكر كنموذج لبيان أن إسحاق كان ناقداً من النقاد، وإليكم الآن بيان بعض آرائه في المصطلح.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في سننه (٥/٣٥٠)، المناقب باب مناقب معاوية رضي الله عنه وقال حسن غريب وانظر تخريجه كاملًا في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأنصاري تحت حديث رقم ٢٨٠ بتحقيقي.

<sup>(</sup>۲) انظر التهذيب (۱۹/۸)، وتدريب الراوي للسيوطي (۲۰۷/۲)، وكذا ابن حبان في المجروحين (۷۲/۲) باختصار، والسخاوي في فتح المغيث (۱۷۸/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر المستدرك للحاكم (١٠٥/١)، والنكت للزركشي ق ١٣، والتهذيب (٥٠/٨)، وفتح المغيث للسخاوي (١٧٨/٣)، وتدريب الراوي للسيوطي (٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر التقريب للنووي مع المصدر السابق للسيوطي والمصدر السابق للسخاوي.

<sup>(</sup>٥) انظر تحفة الأشراف للمزى (٤٤٢/٧).

<sup>(</sup>٦) انظر مبحث إسحاق والعقيدة فيها سيأتي «صفة النزول».

### الفصل الخامس

# إسحاق وعلمه في المصطلح

وتكلم إسحاق في قواعد علوم الحديث وله آراء في ذلك نـذكر بعضاً منها.

### رأيه في عدد الأحاديث المسندة:

قال إسحاق بن راهويه: جملة الأحاديث المسندة سبعة آلاف ونيف<sup>(۱)</sup>. وقال إسحاق: سألت جماعة من أهل البصرة عن جملة المسند الذي روي عن النبي على فقالوا: سبعة آلاف ونيف<sup>(۲)</sup>.

وعن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي على (يعني الصحيحة بلا تكرير) أربعة آلاف وأربعائة حديث (٣).

وعن غندر سألت شعبة عن هذا فقال: جملة المسند أربعة آلاف ونيف(1).

<sup>(</sup>۱) انظر النكت لابن حجر على مقدمة ابن الصلاح (١/ ٢٩٩)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر النكت للزركشي ق ١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدرين السابقين لابن حجر وللصنعاني.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق للزركشي.

قال إسحاق: عن يحيى بن سعيد: «الحلال والحرام» من ذلك ثمانائة حديث وكذا قال أحمد بن حنبل: عن ابن مهدي (١) وقال ابن حجر: «قال ؛ كل منهم بحسب ما يصل إليه ولهذا اختلفوا» (٢). قلت: فقد يؤول هذا بالأحاديث المرفوعة الأصول في الأحكام.

# رأيه في أصح الأسانيد مطلقاً:

لا شك أن معرفة أصح الأسانيد على الإطلاق من الصعوبة بمكان ومن شبه المستحيل الاتفاق على ذلك، فمن هنا قال ابن الصلاح:

«ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الأطلاق على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم».

فروينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال: أصح الأسانيد كلها «الزهري عن سالم عن أبيه، وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل»(۱). وكذا ذكر الحاكم عن إسحاق وعن قرينه أحمد بنحو ما تقدم (١). وكذا الخطيب البغدادي (٥) وابن كثير والزركشي (٧) والسخاوي (٨) والسيوطي (٩) والصنعاني (١٠) عنه وعن قرينه أحمد بن حنبل ذلك.

وقال البخاري: «أصح الأسانيد كلِّها مالك عن نافع عن ابن عمر» (١١).

<sup>(</sup>١) انظر المصدرين السابقين لابن حجر وللصنعاني.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه لابن حجر (٢/٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر علوم الحديث لابن الصلاح مع شرحه التقييد والإيضاح ٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر معرفة علوم الحديث له ٥٤.

<sup>(</sup>٥) في الكفاية ٣٩٧.

<sup>(</sup>٦) انظر مختصر علوم الحديث له مع شرحه الباعث الحثيث ٢٢.

<sup>(</sup>V) انظر النكت له ق ۱۳.

<sup>(</sup>٨) انظر فتح المغيث (٢٤/١).

<sup>(</sup>٩) انظر تدریب الراوی له (۱/۷۷).

<sup>(</sup>١٠) في توضيح الأفكار لمحمد بن الأمير الصنعاني (١/٣١).

<sup>(</sup>١١) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٥٣).

ولكنّ المختار في ذلك أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً كما قال النووي (١).

وعلق السيوطي على قول النووي: «لا يجزم» فقال: «لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة»(٢) ـ قلت: ولا سيها في نظر جميع النقاد ـ ولهذا اختلفت في ذلك أقوالهم إذ لم يكن عندهم استقراء تام، إنما رجح كل بحسب ما قوي عنده خصوصاً إسناد بلده لكثرة اعتنائه به، ـ قلت وكذا يصعب إحصاء كل من روي في طبقة واحدة ـ لذلك لجأوا إلى التخصيص ببلد وهذا أقرب إلى الصواب في الحكم.

أما فائدة معرفة أصح الأسانيد والاعتناء بتتبعها فكم قال السخاوي: أحد أمرين، إمّا ترجيح ما عورض منها بذلك على غيره.

أو تمكن الناظر المتقن فيها من ترجيح بعضها على بعض بالنظر لترجيح القائلين إن تهيأ (٣).

## اختيار إسحاق في صيغ التحمل والأداء:

كان إسحاق بن راهويه ـ رحمه الله تعالى ـ يستعمل أخبرنا في غالب حديثه وكان يرى أن أخبرنا «أعم من حدثنا حيث لم يستعمل حدثنا فيها سمعه من لفظ شيخه، وما سمعه من الكتاب قراءة يقول: حدثنا ونقل عنه أحمد بن سلمة أنه سمعه يقول: «أخبرنا» وحدثنا و «أنبأنا» كله واحد» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر التقريب للنووي مع شرحه التدريب (١/٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر تدريب الراوي للسيوطي (٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح المغيث له (٢٥/١)، وانظر توضيح الأفكار (٣٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر الكفاية للخطيب ٢٩٤ وكذا ذكر الزركشي في النكت له ق ٢٩ / أ)، التسوية بين ثنا وأنا وأنه هو الصحيح الذي قطع به أئمة السلف كيحيى بن سعيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما.

ونقل الخطيب عن الشافعي أنه قال: «إذا قرأ عليك المحدث فقل «حدثنا» وإذا قرأت عليه فقل «أخبرنا» وهذا الذي قاله الشافعي يعني الفرق بين «حدثنا» و «أخبرنا» - مذهب جماعة من أهل العلم وكذا روي عن المتقدمين منهم عبدالملك بن جريح وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ثم قال: وكان حماد بن سلمة . . . . وإسحاق بن راهويه - وذكر عدداً من العلماء - يقولون في غالب حديثهم الذي يروونه: «أخبرنا» ولا يكادون يقولون: «حدثنا» (١) ثم قال الخطيب:

وقال أكثر أهل العلم: «إذا كان الحديث في الأصل مسموعاً فلراويه أن يقول ما شاء من «حدثنا» و «أخبرنا» ولم يروا في ذلك فرقاً» (٢).

وقال القاضي عياض:

«لا خلاف بين أحد من الفقهاء والمحدثين والأصوليين بجواز إطلاق «حدثنا» و «أخبرنا» و «أنبأنا» و «نبأنا» و «خبرنا» فيها سمع من قول المحدث ولفظه وقراءته وإملائه وغير ذلك من العبارة عن التبليغ، إلا شيء حكي عن إسحاق بن راهويه أنه اختار «أخبرنا» في السهاع والقراءة على الشيخ على حدثنا وأنها أعم من «حدثنا»، وتابعه على ذلك طائفة من أصحاب الحديث الخراسانيين... (٣).

وقال السخاوي: «الأداء «بأخبرنا» جمعاً وفرداً في السماع من لفظ الشيخ كثير في الاستعمال» (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر الجامع لأخلاق الراوي (۲/۰۰)، والكفاية له ۲۸۶ ـ ۲۸۰)، وكذا انظر النكت للزركشي ق ۹۰/ ب)، والباعث الحثيث ۱۰۹ ـ ۱۱۰، وتدريب الراوي للسيوطي (۹/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأخلاق الراوي (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح المغيث للسخاوي (٢٠/٢).

قال ابن الصلاح: «وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص «أخبرنا» بما قرىء على الشيخ ـ أي بالعرض ـ الله الشيخ ـ أي بالعرض ـ الله على الشيخ ـ أي العرض ـ الله على الله على

قلت: «ولعل سر اختيار «أخبرنا» عند إسحاق وغيره من العلماء في الغالب هو تخفيف لفظ «أخبرنا» على «حدثنا»، كما صرح بذلك قرينه أحمد بن حنبل فقال: «أخبرنا» أسهل من «حدثنا» «حدثنا» شديد»(٢) والله أعلم.

قال الحاكم: اختلفوا... في القراءة على المحدث أهو إخبار أم لا؟ وبه - أي بكونه إخباراً - قال الشافعي المطلبي بالحجاز والأوزاعي بالشام.... إلى أن قال: وعبدالله بن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه بالمشرق وعليه عهدنا أئمتنا وبه قالوا وإليه ذهبوا وإليه نذهب وبه نقول.... إن القراءة على المحدث إخبار والحجة عندهم في ذلك قوله على «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من يسمعها» (٣).

## رأيه في عرض المناولة:

ومن صورة المناولة أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان، فاروه عني أو أجزت لك روايته عني ثم يملكه إياه.

ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه فاروه عني أو أجزت لك روايته عنى، وهذا قد سياه غير واحد من الأئمة عرضاً (3).

وهذه المناولة المقرونة بالإجازة هل تعادل السماع في القوة أم لا؟ قلت: في

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح (۲٤٦/۱)، والمصدر نفسه للسخاوي وتدريب الراوي للسيوطى (۹/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين نفسها.

<sup>(</sup>٣) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ٢٥٩ و ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح للبلقيني ٢٧٨.

هذا اختلاف بين العلماء فقد قال إسحاق وغيره من الفقهاء والمحدثين: أنها منحطة عن السماع، وقد أشار العراقي في ألفيته إلى ذلك فقال:

يقول هذا من حديثي فاروه وقد حكوا عن مالك ونحوه يأنها تعدادل السهاعاً وقد أن المفتون ذا امتناعاً إسحاق والشوري مع النعمان وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص قلت قد حكموا إجماعهم بأنها صحيحة معتمداً وإن تكن مرجوحة (١)

والشافعي وأحمد الشيباني

وقال الحاكم: وأما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإن فيهم من لم ير للعرض سهاعاً فذكر من بينهم الإمام الشافعي والأوزاعي.... وأبا حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وقال عليه عَهدْنا أئمتنا وبه قالوا وإليه ذهبوا وإليه نذهب وبه نقول: «أن العرض ليس بسماع»(١).

وقال ابن الصلاح: «والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع وأنه منحط عن درجة الحديث لفظاً والإخبار قراءة»<sup>(٣)</sup>.

وذكر العراقي عن القاضي عياض أنه حكى في كتابه الألماع عن كافة أهل النقل والأراء والتحقيق من أهل النظر القول بصحة المناولة المقرونة بالإجازة(٢٠).

واستأنس العلماء لذلك \_ أي لقبول المناولة \_ بما وقع من المناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه بحضرة أحمد بن حنبل ـ رحمهم الله ـ في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي:

<sup>(</sup>١) انظر ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث (٢/٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر معرفة علوم الحديث له ٢٥٩ ـ ٢٦٠، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني ٢٨١، وفتح المغيث للسخاوي (٢/١٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة ابن الصلاح مع شرحها المذكور ١٩٢، وكذا فتح المغيث للسخاوي (۲/۶۱)، وتدریب الراوی (۲/۲).

<sup>(</sup>٤) انظر التقييد والإيضاح لزين الدين العراقي ١٩٣.

«دباغها طهورها»، قال إسحاق: فها الدليل؟ قال: حديث ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة - «هلا انتفعتم بجلودها» يعني الشاة الميتة، فقال إسحاق: حديث ابن عكيم كتب إلينا النبي على قبل موته بشهر: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» يشبه أن يكون ناسخاً له لأنه قبل موته بيسير، فقال الشافعي: هذا كتاب وذلك سهاع، فقال إسحاق: «إن النبي على كتب إلى كسرى وقيصر، وكان حجة عليهم، فسكت الشافعي (۱) مع بقاء حجته. فإن كلامه في ترجيح السهاع لا في إبطال الاستدلال بالكتاب وكأن إسحاق لم يقصد الرّد لأنه ممن يرى أن المناولة أنقص من السهاع كها سلف بل هو ممن أخذ بالحديث الأول كالشافعي خلافاً لأحمد» (۱).

فخلاصة القول أن المناولة لا تحلّ محلّ السماع عند إسحاق وغيره مع صحتها.

# رأيه في الوجادة:

الوجادة: هي أن يجد الراوي حديثاً أو كتاباً بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان وبسنده ويقع هذا كثيراً في مسند أحمد من ابنه عبدالله(٣).

فالوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب(٤).

لقد اختلف العلماء في العمل بالوجادة فأكثر المحدثين وغيرهم على عدم جواز العمل بها<sup>(٥)</sup>، وهذا ما اختاره إسحاق حيث أنه دفن كتبه قبل موته، كما قال أبو عبدالله الحاكم:

<sup>(</sup>١) انظر الإلماع للقاضي عياض ٨٦ و ٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح المغيث للسخاوي (١٢١/٢ ـ ١٢١)، وتوضيح الأفكار للأمير الصنعاني (٢) - ٣٣٥ ـ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر نفسه ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر الباعث الحثيث ١٣٠.

«إسحاق وابن المبارك ومحمد بن يحيى هؤلاء دفنوا كتبهم» وعلق عليه الذهبي فقال: وهذا فعله عدة من الأئمة، وهذا دليل أنهم لا يرون نقل العلم وجادة فإن الخط قد يتصحف على الناقل وقد يمكن أن يزاد في الخط حرف فيغير المعنى ونحو ذلك(١)

## مذهبه في عدم قبول رواية من يأخذ الأجرة على التحديث:

اختلف أئمة الحديث في قبول رواية من يأخذ أجرة على التحديث، فقال: قوم لا تقبل روايته وهو قول أحمد وإسحاق بن راهويه وأبي حاتم الرّازي لأن ذلك يذم المروءة عرفاً ويطرق إليه كلمة (٢).

وذكر الخطيب بإسناده عن إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال: كنت في مجلس إسحاق بن راهويه فسأله سلمة بن شبيب عن المحدث يحدث بالأجر، قال: لا يكتب عنه، ثم ساق إسحاق بإسناده عن أبي العالية قال: «مكتوب في الكتب علّم مجاناً كما علمت مجاناً» (٣).

وكذا جاء عن أحمد أنه سئل أيكتب عمن يبيع الحديث؟ قال: «لا ولا كرامة، فكذا سئل أبو حاتم الرّازي عمن يأخذ على الحديث؟ فقال: لا يكتب عنه «(٤).

وقال الخطيب: وإنما منعوا من ذلك تنزيهاً للراوي عن سوء الظن به لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى، ولهذا المعنى.. قد بالغ شعبة فقال: «ولا تكتبوا عن الفقراء

<sup>(</sup>١) انظر سير النبلاء للذهبي (١١/٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الإرشاد للنووي ق ٣٥، ومحتصر علوم الحديث لابن كثير ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الكفاية للخطيب ١٥٤، ومقدمة ابن الصلاح مع كتاب محاسن الاصطلاح ٢٣٥، وسير النبلاء للذهبي (٣٦٩/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر الكفاية ١٥٤، ومقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح للبلقيني ص ٢٣٥.

شيئاً فإنهم يكذبون لكم» وثبت عنه أنه قال: «اكتبوا عن زياد بن مخراق فإنه رجل موسر لا يكذب»(١).

فاتضح إذاً سبب عدم قبول الأئمة روايته بما ذكره الخطيب ولأنه يخرم من مروءة الإنسان وإن استحله \_ أي الأخذ \_ لأنه قد ذكر في رسم العدالة أنه لا بد من السلامة عما يُخرّم المروءة فمن خرّمها فليس بعدل، بخلاف أخذ الأجرة على \_ القرآن»(٢).

ورخص في قبول روايته أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبدالعزيـز المكي وآخرون، قياســاً على أجرة تعليم القرآن<sup>(٣)</sup>.

وكان أبو الحسين بن النقور يأخذ الأجرة على التحديث لأن أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجوازها لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه الكسب لعياله<sup>(1)</sup>.

فالجواز عند من قال بقبول روايته لعله بخصوص من امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث. والله أعلم (٥).

ومن روي الحديث بأجرة لم يقبل إسحاق والرّازي وابن جنبل وهو شبيه أجرة القرآن يخرّم من مروءة الإنسان(٢)

# رأي إسحاق في شرح الغريب في أصل الكتاب:

كان إسحاق بن راهويه يرى جواز شرح الغريب بأن يسأل أهل العلم فيرويه بما يخبرونه، كما ذكر الخطيب عن محمد بن إسحاق أبي العباس قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم يعنى ابن راهويه غير مرة يقول إذا شك في

<sup>(</sup>١) انظر الكفاية للخطيب/١٥٤، ومقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح للبلقيني ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر محاسن الاصطلاح للبلقيني (٢/ ٢٣١ ـ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر الإرشاد للنووي ق ٣٥، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق للنووي وتدريب الراوي للسيوطي (٣٣٧/١ - ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق للسيوطى ذكره بنحوه.

<sup>(</sup>٦) انظر ألفية العراقي مع شرحه فتح المغيث (٢٦٤/١).

الكلمة. . ههنا فلان؟ كيف هذه الكلمة هو رأي أحمد بن حنبل حيث قال:  $(V_{ij})^{(1)}$ .

وذكر ابن الصلاح في مقدمته فقال: وهكذا الأمر فيها إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به، روي مثل ذلك عن «إسحاق بن راهويه» و «أحمد بن حنبل» وغيرهما ـ رحمهم الله تعالى ـ والله أعلم (٢).

# رأيه في إصلاح اللحن والخطأ في أصل الكتاب:

إذا سمع التلميذ رواية من شيخه فيه لحن أو خطأ فهل يجوز له أن يرويه على الصواب أم لا؟ ففيه اختلاف، كها قال السخاوي: «فقد اختلف في روايته على الصواب وإصلاحه فقيل: إنه يروي كيف جاء اللفظ بلحنه أو خطئه حال كونه غلطاً ولا يتعرض له بإصلاح.

وهو محكي عن غير واحد كرجاء بن حيوة والقاسم بن محمد وابن سيرين . . . . . وعبدالله بن سخبرة، وآخرين ومنهم من كان يرى بيان اللحن (٣).

وقال ابن الصلاح: هذا غلو في مذهب إتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى، لأنهم يرون إتباع اللفظ واجباً (٤٠).

وذهب إسحاق إلى إصلاح اللحن وقراءة الصواب من أول وهلة وهذا ما ذهب إليه همام وابن المبارك وابن عيينة والنضر بن شميل وأبو عبيدة وعفان وابن المديني . . والحسن بن على الحلواني والحسن بن محمد النزعفراني وغيرهم،

<sup>(</sup>١) انظر الكفاية للخطيب ٢٥٥، وفتح المغيث للسخاوي (٢٤٢/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث ١٤٥، وفتح المغيث للسخاوي (٢/٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدرين السابقين نفسها.

وصوّبه من المتأخرين<sup>(۱)</sup> ابن كثير بل هو كها صرح به الخطيب في جامعه<sup>(۱)</sup> (مذهب المحصلين) والعلهاء من المحدثين فقالوا: إنه (يصلح فيغير ويقرأ الصواب من أول وهلة<sup>(۱)</sup>.

وقال الأوزاعي: «أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عرباً، وعنه أيضاً لا بأس بإصلاح اللحن في الحديث وممن حكى ذلك عنه الشعبي وعطاء والقاسم بن محمد<sup>(1)</sup>».

وقال الخطيب البغدادي: «إن الذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه، وإن كان قد سمع ملحوناً، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالاً والحلال حراماً فلا يلزم اتباع السماع فيها هذه سبيله»(٥).

وكذا ذهب إليه العراقي في ألفيته حيث قال:

والبدو بالصواب أولى وأسد وأصلح الإصلاح من متن ورد(١)

وقال السخاوي: «الإصلاح الأرجح في اللحن الذي لا يختلف المعنى به وفي أمثاله. وأما الذي يختلف المعنى به فيصلح عند المحصلين جزماً» (٢) واختار بعض العلماء، كتابة الحديث أو روايته في الأصل كما سمعه لحناً مع ذكر الصواب في الحاشية وصوّبه بعض المشايخ واستحسنه السخاوي وأخذ به، وقال: وأشار ابن الصلاح إلى أنه أبقى للمصلحة وأنفى للمفسدة، يعني لما فيه

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق نفسه للسخاوي.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ٢٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح المغيث (٢٣٢/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح المغيث (٢٣٢/٢)، والجامع لأخلاق الراوي (٢١/٢ ـ ٢٣).

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع لأخلاق الراوي له  $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon)$ ، والمصدر السابق نفسه للسخاوي،  $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٦) انظر ألفية العراقي مع شرحها التبصرة والتذكرة (١٧٦/٢)، والمصدر السابق للسخاوى (٢٣٣/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر التبصرة والتذكرة للعراقي (١٧٦/٢)، والمصدر السابق (٢/٥٣٧).

من الجمع بين الأمرين ونفي التسويد عن الكتاب إن لو وجد له وجه فيؤدي كما سمع ويبين أن الصواب كذا(١).

#### بعض الأقوال المتفرقة عنه:

#### الأثر عند إسحاق:

## ما ورد عنه في بعض آداب طالب العلم:

ذكر ابن الصلاح في مقدمته فقال: «وروينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة: أنسخ من كتابهم ما قرأت، فقال: إنهم لا يمكنونني قال: إذاً والله لا يفلحون، قد رأينا أقواماً منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا نجحوا»(٣).

وجاء عنه أنه قال لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: إن قوماً يكتبون الحديث ولا يرى أثره عليهم وليس لهم وقار قال أبو عبدالله: «يؤولون في الحديث إلى خير»(٤).

## روايته عمن دونه قدراً ومنزلة:

وهذا النوع مما يعرف في علوم المصطلح برواية الأكابر عن الأصاغر، فقال ابن الصلاح تحت العنوان المذكور:

<sup>(</sup>١) انظر فتح المغيث للسخاوي (٢/٢٣٧ ـ ٢٣٨)، ولمزيد التفصيل في إصلاح اللحن والخطأ أو عدمها انظر التبصرة والتذكرة للعراقي (١٧٥/٢ ـ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة ابن الصلاح مع شرحه محاسن الاصطلاح ٣٧٠ ـ ٣٧١، وفتح المغيث للسخاوي (١٩٩/٢ و ٤٢٤)، في توبيخه لمن يمنع زميله من الاستفادة منه.

<sup>(</sup>٤) انظر شرف أصحاب الحديث للخطيب: ٦١.

ومنها أن يكون الراوي أكبر قدراً من المروي عنه بأن يكون حافظاً عالماً، والمروي عنه شيخاً راوياً فحسب، كما لك في روايته عن عبدالله بن دينار.

وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في روايتهما عن عبيدالله بن موسى في أشباه لذلك كثير(١).

وأكتفي بهذا القدر من ذكر أقواله في المصطلح وبه أختم مبحث ثقافة إسحاق في الحديث وأدخل في ثقافته الفقهية.

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة ابن الصلاح مع كتاب محاسن الاصطلاح ٤٦٠، والتبصرة والتذكرة للعراقي (٣/٣)، وتدريب الراوي للسيوطي (٢٤٤/٢).

## الفصل السادس

# في فقه إسحاق وأصوله وحظه في اللغة وعلم الكلام

#### فقه إسحاق:

حسبك من فقه الإمام إسحاق بن راهويه ما ذكرته المصادر بأنه كان إماماً في الفقه ومن كبار أئمة الاجتهاد وله مذهب مستقل وأتباع وسأذكر تفصيل ذلك في مبحث مذهبه، حسبك من إمام اشتهر بفقيه خراسان الذي كان أولع من بدء دراسته وهو في الكُتّاب بحفظ المسائل من الجوامع حتى تعجب أمير خراسان من حفظه للمسائل بهذه الدّقة كها تقدم.

وأكبر دليل على ثقافة إسحاق في الفقه وسعة اطلاعه في ذلك مناظراته العديدة مع الإمام الشافعي<sup>(۱)</sup> وحمه الله والفقيه المشهور وبجانب مصنفاته الغزيرة في الفقه حيث وضع كتابه الجامع الكبير على كتب الشافعي ووضع كتابه الجامع الصغير على كتاب الشافعي ووضع كتابه «السنن»، وكتابه «المصنف» أيضاً في الفقه والحديث<sup>(۱)</sup> وكذا من وقف على كتاب مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج عنها يعرف مدى عمق الإمامين القرينين و رحمها الله تعالى وفي الفقه وغزارة علمها، وقلما تجد الكتب المعنية بذكر أقوال الفقهاء تخلو

<sup>(</sup>١) انظر مبحث مناظراته.

<sup>(</sup>٢) انظر آثاره العلمية فيها سيأتي.

من أقواله وآرائه فحقاً كان إسحاق جديراً لأن أقدّم عنه دراسة وافية عن هذا الجانب من أقواله في الفقه الإسلامي وأعطى حقه في ذلك ليعرف مكانته الفقهية بين الفقهاء وأثره في الفقه الإسلامي إلّا أنه كها يقال: وكفى الله المؤمنين الفتال، فقد قام أحد الأخوة بدراسة هذا الجانب من علومه تحت عنوان «أثر إسحاق في الفقه الإسلامي».

فخدم إسحاق كفقيه وإمام مجتهد جامعاً أقواله حسب وسعه في الفقه في مجلد كما علمت فالذي يريد أن يعرف فقه إسحاق فيرجع إلى الرسالة المذكورة وإلى كتاب المسائل له ولقرينه أحمد.

والله الموفق والمعين في كل خطب وحين.

#### إسحاق وأصول الفقه:

والذي يتبين لي أن إسحاق كان يتأصل بأصول الشافعي - رحمه الله تعالى - حيث أنه وقع بيده كتب الشافعي ومن بينها كتاب الرسالة، كما ذكر عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبي فديك النسائي يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: «كتبت إلى أحمد بن حنبل وسألته أن يوجه إلي من كتب الشافعي - ما يدخل حاجتي -، فوجه إلي بكتاب الرسالة»(١).

وإنما اختار إسحاق أصول الشافعي لما أنّه عرفه من خلال مناظراته وكتبه وكان يقول: «ما تكلم أحد بالرأي ـ وذكر الثوري والأوزاعي ومالكاً وأبا حنيفة ـ إلّا والشافعي أكثر اتباعاً وأقل خطأ منه، الشافعي إمام»(٢).

فهذا وغيره مما جعله يميل إلى أصول الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_. وهذا لا يعنى أنه كان مقلداً له بل كان إماماً مجتهداً صاحب مذهب كما سيأتي تفصيله في

<sup>(</sup>١) انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ٦٢.

<sup>(</sup>۲) انظر المصدر السابق نفسه ۸۹ ـ ۹۰ ، والحلية لأبي نعيم (۱۰۲/۹)، وتاريخ بغداد (۲/۱۰۲)، وطبقات الفقهاء للشيرازي ۶۹، ومناقب الفخر الرازي ۲۱، وتاريخ ابن عساكر (۲/۱٤/٤۱٦)، وسير النبلاء للذهبي (۲۷/۱۷).

مبحث مذهبه \_ إن شاء الله تعالى \_، فمن هنا قال ابن عبدالبر: «لم يتحقق بالشافعي إلّا أنه كتب كتبه وصحبه وله اختيار كاختيار أبي ثور إلّا أنه أميل إلى معاني الحديث واتباع السلف نحو مذهب أحمد بن حنبل»(١).

ويذكر ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ فيقول: إن أصول أحمد أشبه بأصول الشافعي وإسحاق، منها بأصول غيرهما، وأنّ أحمد كان يثني عليهما ويعظمهما، ويرجح أصول مذاهبها على من ليست أصول مذاهبه كأصول مذاهبهما أنه كان أصوله وأصول الشافعي متقاربين حتى كان أحمد الإمام يرجح أصولهما على أصول مذاهب غيرهما، والله أعلم.

# إسحاق وحظه في علم الكلام:

وقد تقدم أن ذكرنا بأن إسحاق ـ رحمه الله ـ عاش في فترة إزدهار العلوم وانتشارها حيث ترجمت العلوم من غير العربية إلى العربية ومن بينها علوم الجدل والكلام وأخذت رواجها في المجتمع الإسلامي فكان العلماء آنذاك يرون ضرورة معرفة علوم الجدل بقدر ما يحتاج إليه العالم ليمكنه الرد على أهل الكلام، فمن هنا كان إسحاق ـ رحمه الله تعالى ـ له حظ في هذا الجانب وكان قوي الاستدلال في مناظراته وكان يتحدى كل من يعارض رأيه بالمناظرة معه.

فمن جملة مناظراته ما ذكر الحاكم أبو عبدالله النيسابوري بإسناده: «أن إسحاق بن راهويه ناظره عند بعض الأمراء مجوسي فقال: أنتم لا تحسنون إلى الموتى توارونهم في التراب، حتى تتفند أعضاؤهم و (نحن) نحسن إليهم نفتح عليهم الرياح فقال: بيني وبينك مسألة المولود إذا ولدته أمّه ثم اكْتَرَتْ له ظئراً ترضعه، إذا فطم، الأم أولى أم الظئر؟ فقال: الأم، فقال: الأرض أمنا، قال: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر الانتقاء لابن عبدالبر ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر مجموعة فتاوي ابن تيمية (١١٣/٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر الإرشاد للخليلي ق ٢/١٩٣/ب).

وكذا مناظراته مع المعتزلة ومنكري صفات الرّب جلّ وعلا ولا سيّما صفة النزول وردّه المنطقي القوي عليهم خير دليل على رسوخه في علم الكلام (١) وكذا رده لمنكري رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة (٢).

وبالمناسبة نذكر هنا بعض ما حصل من مناظراته مع العلماء. فقد ناظر الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ أكثر من مرة فعلا عليه مرة وعلا الشافعي عليه مرة، قال أحمد: «جلست أنا وإسحاق يوماً إلى الشافعي فناظره إسحاق في إيجار ـ السكني بمكة فعلا إسحاق يومئذ الشافعي» .(٣) .

وكذا جاء عن عبدالله بن أحمد قال: «سألت أبي عن شراء منازل مكة؟ فقال: أكرهه وقد رخص في ذلك قوم إلى أن قال وقد رأيت الشافعي يحتج به \_ أي بشراء عمر دار السجن للمسلمين \_ فكان مذهبه على أن يرخص في ذلك، وعلاه ابن راهويه في هذه المسألة يقول: كأن الشافعي احتج بالرخصة، وابن راهويه شدد فعلاه بالحجة في ذلك»(٤).

وقد اعترف إسحاق مرة على غلبة الشافعي عليه، كما قال: جالست الشافعي بمكة فتذاكرنا في كرى بيوت مكة وكان يرخص فيه وكنت لا أرخص فيه، فذكر الشافعي حديث: «هل ترك لنا عقيل من دار(٥) وسكت وأخذت أنا في الباب أسرد إلى قوله فقال لي: أتناظر؟ قلت: وللمناظرة جئت فجرى بينهما المناظرة إلى أن قال إسحاق: فلما علمت أن الحجة قد لزمتني، قمت»(١) وقد

<sup>(</sup>١) انظر مبحث عقيدته.

<sup>(</sup>٢) انظر من مسند عائشة بعد حديث ٧٢٣ بتحقيقي.

 <sup>(</sup>٣) انظر تهذیب تاریخ ابن عساکر (۲/۱۱)، وآداب الشافعی ومناقبه لابن أبی حاتم
 ۱۷۹، وکذا الخطیب فی تاریخ بغداد (۳۰۱/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر مسائل عبدالله عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه (٣٦٠/٣ و ٣٦٠)، الحج باب توريث دور مكة من حديث أسامة بن زيد وكذا في الجهاد والممغازي ومسلم في صحيحه الحج باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها حديث ١٣٥١.

<sup>(</sup>٦) انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ١٨٠ ـ ١٨١، وكذا في مناقب =

تقدم أيضاً في مبحث المصطلح مناظرة إسحاق مع الشافعي ـ رحمها الله ـ في الاحتجاج بالمكاتبة.

وسئل أبو زرعة عن بشر بن يحيى بن حسان؟ قال: خراساني من أصحاب الرأي وكان بخراسان فقدم علينا أعلى أصحاب الرأي وكتبنا عنه وكان يناظر. . إلى أن قال أبو زرعة: كان جاهلاً، بلغني أنه ناظر إسحاق بن راهويه في القرعة واحتج عليه إسحاق بتلك الأخبار الصحاح فأفحمه ففتش كتبه فوجد في كتبه حديث النبي على أنه نهى عن القزع، فقال لأصحابه: قد أصبت حديثاً أكسر به ظهره فأتى إسحاق فأخبره فقال له إسحاق: إنما هذا القزع أن يُحْلَق رأس الصبي ويترك بعض (١) وحصل هناك عدة مناقشات في المسائل بينه وبين خصومه في مجلس أمير خراسان فكان النصر له (٢).

#### إسحاق واللغة:

كذا كان للإمام إسحاق بن راهويه حظ في اللغة حتى صارت كتب اللغة تتناقل بعض أقواله في طيها فنذكر كنموذج من أقواله في شرح الغريب بعضاً.

فقد شرح إسحاق «المُحكَّم في نفسه» في حديث كعب (٣) فقال إسحاق وغيره: «المحكم في نفسه هو الذي يخير بين الشرك بالله أو القتل فيختار القتل فيقتل ولا يشرك»(٤).

وكذا ذكر تلميذ إسحاق ابن قُتَيْبة في حديث عائشة أنها قالت: «إذا

الشافعي للبيهقي (٢١٤/١ ـ ٢١٥)، ومناقب الرازي: ١٠٠، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي (٢٩٠/١٧)، بتفصيل أكثر نحوه.

<sup>(</sup>١) انظر الكفاية للخطيب البغدادي ١٦٣ ـ ١٦٤.

<sup>(</sup>۲) انظر تهذیب تاریخ ابن عساکر (۲/۲۱)، وطبقات السبکي (۸۷/۲)، وسیر النبلاء للذهبی (۳۲۷/۱۱)، لبعض هذه المناقشات.

<sup>(</sup>٣) الحديث هو أن كعباً ذكر داراً في الجنة ووصفها فقال: لا ينزلها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو محكم في نفسه أو إمام عادل، كذا هو في الفائق (٣٠٣/١)، والنهاية لابن الأثير (٢٠/١٤)، واللسان لابن منظور (١٤٢/١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر غريب الحديث لابن قتيبة (٢/٥٠٠).

حاضت المرأة حرم الجحران» فقال ذكره إسحاق بن راهويه، فسمعت رجلاً من أهل الحجاز من قريش يحتج به عليه في تحليل الأدبار... فقال في ذلك بعض أهل اللغة قولاً ارتضاه إسحاق وعرفه وقال: «إنما هو حرم الجُحْرانُ بضم النون على لفظ الواحد والجحران الفرج... وهذا مذهب صحيح في اللغة لأنَّ هذه الألف والنون تُزَادان آخراً كسود وسودان وحمر وحمران» (١).

وهكذا كان يجري المناقشة في ضبط بعض الحروف في مجلسه كها ذكر ابن قتيبة فقال: سمعت قوماً من حملة الحديث في مجلس إسحاق يختلفون في هذه الحروف «تبخلون وتجبنون وتجهلون» فيقول بعضهم: «هي مشددة ويقول بعضهم هي مخففة» (٢).

وكذا نقل عنه الأزهري في شرح معنى قول النبي على: «كل مولد يولد على الفطرة» (٣) وكذا في شرح كلمة «النواة» (٤) وكذا ابن الأثير في النهاية (٥) في معنى الطائفة في قوله: «لا تزال طائفة. . . . . . . . حيث قال: وسئل إسحاق بن راهويه عنه فقال: الطائفة دون الألف وسيبلغ هذا الأمر إلى أن يكون عدد المتمسكين بما كان عليه رسول الله على وأصحابه ألفاً، يُسلى بذلك أن لا يعجبهم كثرة أهل الباطل».

وكذا نقل الحافظ ابن حجر عنه في شرح كلمة «غرز» الذي ورد في الحديث بضيق الإحليل<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري (٢/٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري (١/٧٠١)، وذكر الفرق بين معاني هذه الحروف مخففة ومشددة فمعناها محففة هي وجود هذه المعاني فيه ومعناه مشددة هي رميه ونسبته إليها ولو لم تكن فيه.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب اللغة للأزهري (٣٣/ ٣٢٨ و ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (١٥/٨٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر (٣/١٥٣).

<sup>(</sup>٦) انظر المطالب العالية (٢/١٩٠)، وكذا انظر حديث ٣٠٨ و ٩٦٨ و ٩٦٩، من مسنده مسند عائشة منه.

### الفصل السابع

## في شيوخه

لقد أخذ واستفاد إسحاق عن جمع غفير من العلماء في بلده وخارجه في رحلاته الكثيرة إلى المدن الإسلامية كما قال الخليلي: سمع . . . من شيوخ مكة واليمن والعراق وخراسان وشيوخه أكثر من أن يعدو(١).

وكذا قال الذهبي بعد أن ذكر طائفة من شيوخه... وأنماً سواهم بخراسان والعراق والحجاز واليمن والشام (٢) فشيوخه لا تعد ولا تحصى فأذكر المشاهير منهم جميعاً وبعضاً من غيرهم.

ولو استعرضنا أعمار شيوخ إسحاق ـ رحمه الله تعالى ـ فنجدها يتراوح في حدّه الأدنى والأعلى ما بين آخر طبقة التابعين إلى طبقته (٢٣٨ هـ) ونجد في شيوخه العدد الكثير الذين تُوفوا خلال الربع الأخير من القرن الثاني الهجري ما بين إحدى وثهانين ومائة إلى تسع وتسعين ومائة ويتجاوز عدد هؤلاء على نيف وخمسين حسب علمي واطلاعي أولمّم عبدالله بن المبارك وفاة في (١٨١ هـ) وآخرهم عمر بن محمد العنقزي في (١٩٩ هـ).

ومن شيوخه عدد كبير يتجاوز الستين الذين تُوُفُّوا خلال الرَّبُع الأول من القرن الثالث الهجري فيها بين (٢٠٠) ـ إلى (٢١٥ هـ). سوى خمسة منهم تُوُفُّوا

انظر الإرشاد له ق ۲/۱۹۳/ب.

<sup>(</sup>٢) انظر سير النبلاء للذهبي (١١/ ٣٥٩).

ما بين (٢١٦ هـ) - (٢٢٥ هـ)، والبقية من شيوخه هم الذين توفوا في بداية الربع الثاني من القرن الثالث الهجري ما بين سنة (٢٢٦ هـ) فيا فوق وهم قلة حسب وقوفي، فلا شك أن لثقافة الشيخ تأثيراً في ثقافة التلميذ وفي الغالب ينبغ التلميذ فيها نبغ فيه شيخه فمن هنا أشير عند ذكر شيوخه إلى أبرز جانب نبوغ شيخه وأشهر لقبه العلمي لما له من الأهمية بجانب ذكر وفاته كها أذكر عدد ما لكل شيخ من الروايات في مسند عائشة من مسنده إذا كان عدد مروياته عشرة فزائداً، وأرتبهم على الحروف تسهيلاً للقارىء وهم كالتالى:

- 1 |ابراهیم بن الحکم بن أبان السعدانی لیس بالقوی عندهم (1).
- Y = 1 أحمد بن أيوب بن راشد الضبي الشقيري بفتح المعجمة البصري (Y).
- ٣ ـ أزهر بن سعد السمان البصري الإمام الحافظ الحجة النبيل أبو بكر الباهلي مولاهم وكان من أوعية العلم مات سنة (٢٠٣) عن (٩٤) سنة (٣).
- ٤ أسباط بن محمد القرشي الكوفي الشيخ الإمام المحدث أبو محمد وكان ثقة صدوقاً توفي بالكوفة سنة مئتين في خلافة عبدالله المأمون<sup>(٤)</sup>.
- أسباط بن نصر الهُمْداني \_ بمفتوحة وسكون ميم ودال مهملة \_ أبو يوسف ويقال أبو نصر صدوق كثير الخطأ يُغْـرب (٥).
- ٦ إسحاق بن سليمان الرازي أبو يجيى العبدي كوفي نزل الري وكان ثقة له
  فضل وورع مات بالري سنة تسع وتسعين ومائة (٦).

<sup>(</sup>١) له ترجمة في التهذيب (١/١١٥ ـ ١١٦)، وفي المعرفة والتاريخ للفسوي (٣/٥٤).

<sup>(</sup>٢) ترجم له في المصدر نفسه لابن حجر (١٧/١)، وكذا ابن حبان في الثقات لـه (١٩/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (٢٩٤/٧)، وسير النبلاء للذهبي (٤٤١/٩) وتذكرة الحفاظ (٣٤٢/١)، والتهذيب (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) انظر سير النبلاء للذهبي (٩/٥٥٥)، وترجم له في التاريخ لابن معين ص ٢٣، وفي طبقات ابن سعد (٣٩٣/٦).

 <sup>(</sup>٥) ترجم له في التهذيب (١/١١٦ - ٢١١)، وفي الميزان (١/٥٧١)، وفي طبقات ابن سعد (٣٧٦/٦).

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد (٣٨١/٧)، وفي التهذيب (١/ ٢٣٤ ـ ٣٣٥).

- ٧ ــ إسهاعيل بن عبدالكريم الصنعاني أبو هشام ثقة توفي باليمن سنة عشر ومئتين (١).
- ٨ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية وهي أمه الإمام العلامة الحافظ الثبت أبو بشر الأسدي مولاهم البصري وكان فقيها، إماما مفتياً من أئمة الحديث مات سنة ثلاث وتسعين ومائة (١).
- بشر بن الحكم العبدي النيسابوري أبو عبدالرحمن ثقة زاهد فقيه مات سنة سبع أو ثهان وثلاثين ومائتين (٣).
- ١٠ ــ بشر بن عمر الزهراني الإمام الحافظ الثبت أبو محمد البصري وكان ثقة،
  توفي بالبصرة في شعبان سنة تسع ومئتين<sup>(٤)</sup>.
- 11 ــ بشر بن المفضل بن لاحق الإمام الحافظ المجود أبو إسهاعيل الرقاشي مولاهم البصري ثقة وإليه المنتهى في التثبت بالبصرة تــوفي سنة (١٨٦ هـ)(٥).
- 11 ـ بشر بن معاذ العقدي ـ بفتح المهملة والقاف ـ أبو سهل البصري صالح الحديث صدوق مات سنة خمس وأربعين ومئتين(١).
- ۱۳ ـ بقية بن الوليد بن صائد الحمصي الحافظ العلامة محدث حمص أبو يُعمد الحميري الكلاعي . . . أحد المشاهير الأعلام ولد سنة (١١٠ هـ)/

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في المصدرين السابقين نفسهما (٥٤٨٠)، و (١/٣١٥-٣١٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر لترجمته طبقات ابن سعد (۳۲۰/۷)، ومشاهیر علماء الأمصار لابن حبان ترجمة رقم ۱۲۷۷، وتذكرة الحفاظ (۳۲۲/۱)، وسیر النبلاء (۱۰۷/۹).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في العبر (٢/١٦)، وفي التهذيب (١/٤٤٧ ـ ٤٤٨).

 <sup>(</sup>٤) ترجم له ابن سعد في الطبقات (٣٠٠/٧)، والـذهبي في سير النبـلاء (١٧/٩)
 و ٤١٨)، وابن حجر في التهذيب (١/٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) ترجم له ابن سعد في الطبقات (٢٩٠/٧)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣٦٦/٢)، والذهبي في سير النبلاء (٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر الجرح والتعديل (٣٦٨/٢)، والتهذيب (١/٤٥٨).

- توفي سنة (۱۹۷ هـ) عن ۸۷ وقد أخذ عليه التدليس وإذا صرح تقبل روايته روي عنه إسحاق في مسندعائشة من مسنده في (۱۹) موضعاً (۱).
- 11 \_ أبو بكر بن عياش الأسدي مولاهم الكوفي \_ الحناط \_ بنون مشددة المقريء الفقيه المحدث شيخ الإسلام وبقية الأعلام ثقة إمام زاهد مات سنة ثلاث وتسعين ومئة وعاش ٩٦ سنة (٢).
  - **١٥ –** جرير بن بكر<sup>(٣)</sup>.
- 17 جرير بن عبدالحميد بن يزيد الضبي الإمام الحافظ القاضي أبو عبدالله الكوفي نزل الريّ ثقة كثير الحديث روى عنه إسحاق في مسند عائشة من مسنده في (٨٤) موضعاً توفي سنة ثهان وثهانين ومائة (٤٠).
- 1٧ ـ جعفر بن عون بن جعفر الكوفي الإمام الحافظ محدث الكوفة صدوق ـ صالح توفي في أول سنة سبع ومئتين منصرفه من الحج وله نيف وتسعون سنة (٥).
- ۱۸ ـ حاتم بن إسهاعيل المحدث الحافظ أبو إسهاعيل الكوفي ثم المدني وثقه جماعة وقال أحمد: هو أحب إلى من الدّراوردي مات سنة (۱۸۷ هـ)<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في تاريخ بغداد (۱۲۳/۷)، وفي تذكرة الحفاظ (۲٦٦٦)، وفي سير النبلاء (٨/٥٥٠ ـ ٤٦٨)، وفي الميزان (١/٥٤/١).

 <sup>(</sup>۲) انظر التاريخ لابن معين ٦٦٦، والمعرفة والتاريخ للفسوي (١٥٠/١)، وحلية الأولياء
 (٣٠٣/٧)، وسير النبلاء (٣٥٥/٥).

<sup>(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (٢١٤/٢)، وطبقات ابن سعد (٣٨١/٧)، وطبقات ابن سعد (٣٨١/٧)، وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأنصاري ترجمة رقم ٦١ بتحقيقي. وفي سير النبلاء للذهبي (٩/٩ ـ ١٨)، ودول الإسلام له (١١٩/١).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٢/٤٨٥)، ومشاهير علماء الأمصار رقم ١٣٨٠، وسير النبلاء للذهبي (٣٩/٩).

<sup>(</sup>٦) انظر التاريخ لابن معين ٩١، والجرح والتعديل (٣/٢٥٨)، والتهذيب (١٢٨/٢)، وسير النبلاء للذهبي (٨/٥٥٤).

- ١٩ حاتم بن وردان السعدي أبو صالح البصري ثقة مات سنة (١٨٤ هـ)(١).
- ٢٠ الحسين بن على الجعفي الإمام القدوة الحافظ المقريء المجود الزاهد بقية الأعلام أبو عبدالله وأبو محمد الكوفي توفي سنة ثلاث ومائتين(٢).
- ٢١ حسين بن الوليد الإمام الحجة، شيخ خراسان أبو عبدالله القرشي مولاهم النيسابوري كان محتشاً، متمولاً جواداً فقيها كبير الشأن مات سنة ثلاث ومائتين(٣).
- ۲۲ ـ حفص بن غياث بن طلق الإمام الحافظ العلامة القاضي أبو عمر النخعي الكوفي قاضى الكوفة ومحدثها وفقيهها ثقة ثبت مات سنة (١٩٤ هـ)(٤).
- ٢٣ ـ حكام بن سلم الرّازي الإمام الصادق أبو عبدالرحمن الكناني وكان من نبلاء العلماء وثقه أبو حاتم وغيره مات سنة تسعين ومائة بمكة (٥٠).
- ٢٤ حماد بن أسامة بن زيد أبو أسامة الكوفي الحافظ ـ الثبت وكان من أئمة العلم وكان ثبتاً، لا يكاد يخطىء مات في شوال سنة (٢٠١ هـ) وروى عنه إسحاق في مسند عائشة من مسنده (١١) ـ موضعاً (١).

<sup>(</sup>١) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٦٠/٣)، والتهذيب (١٣١/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر طبقات ابن سعد (۳۹٦/٦)، والمعرفة والتاريخ (۱/١٩٥)، وغاية النهاية (۲/۲۷)، والنجوم الزاهرة (۲/۱۷٤)، وسير النبلاء للذهبي (۳۹۷/۹ ـ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر التاريخ الكبير للبخاري (٣٩١/٢)، وتاريخ بغداد (٨/١٤٣)، وسير النبلاء للذهبي (٩/ ٢٠ م - ٢١٥)، والتهذيب (٣٧٢/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر التاريخ لابن معين ١٢١، وأخبار القضاة للوكيع (١٨٤/٣)، وتاريخ بغداد (٨٨/٨)، وسير النبلاء للذهبي (٢٢/٩ ـ ٣٣)، والتهذيب (٢١٥/١).

<sup>(°)</sup> انظر طبقات ابن سعد (۳۸۱/۷)، والعبر (۳۰۳/۱)، وسیر النبلاء (۹/۸۸)، والتهذیب (۲۲۲/۲).

<sup>(</sup>٦) انظر تاریخ ابن معین: ۱۲۸، وطبقات ابن سعد ((7, 27))، وتذکرة الحفاظ للذهبي ((7, 17))، والتهذیب ((7, 17)).

- ٢٥ حماد بن خالد الخياط بخاء معجمة والمثناة التحتية أبو عبدالله البصري ثقة (١).
- ٢٦ حماد بن عمر والنصيبي أبو إسماعيل منكر الحديث متروك واهي الحديث (٢).
- - $^{(1)}$ . حنظلة بن عمرو بن حنظلة الزرقى الأنصاري المدني صدوق $^{(1)}$ .
- ٢٩ خالد بن الحارث الهُجَيمي مصغراً الحافظ الحجة الإمام أبو عثمان البصري وكان من أوعية العلم، كثير التحري، مليح الإتقان متين الديانة ثقة إمام مات بالبصرة سنة ست وثمانين ومائة (٥٠).
- ٣٠ ـ خالد بن مخلد القطواني الكوفي أبو الهيثم ما به بأس وكان متشيعاً ومنكر الحديث مات سنة ثلاث عشرة ومائتين في خلافة ـ المأمون (٦).
- ٣١ ــ روح بن عبادة بن العلاء الحافظ الصدوق أبو محمد القيسي البصري وكان من كبار المحدثين وروى عنه إسحاق ثلاثاً وثلاثين رواية مات سنة (٢٠٥ هـ)(٧).

<sup>(</sup>١) انظر الجرح والتعديل (١٣٦/٣)، والتهذيب (٧/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر التاريخ الكبير للبخاري (٢٨/٣)، والميزان للذهبي (١/٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (٢٩٤/٧)، والجرح والتعديل (١٤٨/٣)، وسير النبلاء للذهبي (٣) - ٣٥٦/٩)، والتهذيب (١٩/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الجرح والتعديل (٢٤٢/٣ ـ ٢٤٣)، والتهذيب (٦٣/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات ابن سعد (٢٩١/٧)، والجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني (١٢١/١)، وتذكرة الحفاظ (٢٩٩/١)، وسير النبلاء (١٢٦/٩).

<sup>(</sup>٦) انظر طبقات ابن سعد (٤٠٦/٦)، والجرح والتعديل (٣٥٤/٣)، والتهذيب (١١٦/٣).

<sup>(</sup>۷) انظر طبقات ابن سعد (۲۹۹۷)، والجرح والتعديل (۴۹۸/۳)، وتاريخ بغداد (۷) انظر طبقات ابن سعد (۲۹۹/۷)، وتذكرة الحفاظ (۲/۱۸)، وسير النبلاء (۲۰۱/۸).

- ٣٢ ــ ريحان بن سعيد السامي ـ بالمهملة ـ البصري أبـو عصمة صـدوق ربّما أخطأ مات سنة ثلاث أو أربع ومئتين(١).
- ۳۳ ــ زكريا بن عدي التيمي مولاهم أبو يحيى نزيل بغداد ثقة جليل يحفظ مات سنة (۲۱۲ هـ)(۲).
- ٣٤ ـ سعدان بن سعيد الليثي أبو الحسن ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم: مجهول(٣).
- ٣٥ ـ سعيد بن عامر الضبعي البصري الزاهد الحافظ أبو محمد الثقة المأمون مات سنة ثمان ومئتين وله ست وثمانون سنة (١٠).
- ٣٦ سعيد بن يحيى أبو سفيان الحميري الواسطي صدوق وسط، مات سنة إثنتين ومئتين عن تسعين سنة (٥).
- ٣٧ ـ سفيان بن عيينة الإمام الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام، أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ولقي الكبار وحمل عنهم علماً جماً وأتقن وجود وجمع وصنف وعمر دهراً. وروى عنه إسحاق في مسند عائشة فقط من مسنده أربعاً وأربعين رواية. مات سنة ثمان وتسعين ومئة (٢).
- ٣٨ ـ سليمان بن حرب الواشحي ـ بالمعجمة والحاء المهملة ـ أبو أيوب إمام من الأئمة . . . وكان يتكلم في الرجال وفي الفقه روى عنه إسحاق في عشرة مواضع (٧).

<sup>(</sup>١) انظر طبقات ابن سعد (٢٩٩/٧)، والكاشف (١/٣١٥)، والتهذيب (٣٠١/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد (٨/٥٥٤)، وطبقات ابن سعد (٦/٤٠٧)، والتهذيب (٣/٣٣١ ـ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر الجرح والتعديل (٤/ ٢٩٠)، والميزان للذهبي (١١٩/٢).

 <sup>(</sup>٤). انظر العلل لأحمد: ٢٨١، وطبقات ابن سعد (٢٩٦/٧)، والجرح والتعديل (٤/٨٤)،
 وتذكرة الحفاظ (٢٥١/١)، وسير النبلاء (٩/٥٨٥)، والتهذيب (٥٠/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر الميزان (٢/١٦٣)، والتقريب: ١٢٧، والخلاصة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر طبقات ابن سعد (٥/٧٩)، والمعرفة والتاريخ للفسوي (١/٥٨٠ ـ ١٨٧). وحلية الأولياء (٧/٠٧)، وتاريخ بغداد (٩/١٧٤)، وسير النبلاء (٨/٠٠٠ ـ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٧) انظر الجرح والتعديل (١٠٨/٤)، والتهذيب (١٧٨/٤-١٨٠).

- ٣٩ ــ سليمان بن حيان الأزدي الكوفي أبو خالد الأحمر الإمام الحافظ وكان من أئمة الحديث منافراً للكلام والرأي والجدال توفي سنة تسع وثمانين ومائة(١).
- ٤ سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري الحافظ الثقة مات سنة أربع وثلاثين ومئتين(٢).
- 13 10 سليهان بن نافع العبدي (آخر طبقة من التابعين) لقيه إسحاق بحلب (7).
- ٤٢ ـ سويد بن عبدالعزيز أبو محمد السلمي مولاهم الدمشقي الفقيه المقريء توفي سنة أربع وتسعين ومئة (٤).
- 27 ـ شبابة بن سوّار الإمام الحافظ الحجّة أبو عمرو الغزاري مولاهم المدائني كان من كبار الأئمة إلّا أنّه مرجىء مات سنة ست ومئتين(°).
- 22 ـ شجاع بن الوليد بن قيس الإمام المحدث العابد الصادق الثقة أبو بدر السكوني الكوفي، نزيل بغداد مات سنة خمس ومئتين(٦).
- شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيوة الحمصي المؤذن المقريء مات سنة ثلاث ومئتين(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر طبقات ابن سعد (۳۹۱/٦)، والجرح والتعديل (۱۰٦/٤ ـ ۱۰۷)، ومشاهير علماء الأمصار ترجمة ١٣٦١، وسير النبلاء (۱۹/۹ ـ ۲۱)، والتهذيب (١٨١/٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر الجرح والتعديل (۱۱۳/٤)، وتاريخ بغداد (۳۸/۹- ٤٠)، والتهذيب
 (۲) ۱۹۰/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر الجامع لأخلاق الراوي (٢/ ١٢٠ ـ ١٢١)، والميزان (٢/ ٢٢٦) وكذا اللسان لابن حجر (١٠٧/٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد (٧٠/٧)، والتاريخ الكبير للبخاري (١٤٨/٤)، الضعفاء الصغير: ٥٥، وميزان الاعتدال (٢/٩٤٢)، والتهذيب (٢٧٦/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ ابن معين: ٧٤٧، وطبقات ابن سعد (٧/٣٤٠)، وتاريخ خليفة: ٧٧٦، والمعارف لابن قتيبة: ٧٧٠، وسير النبلاء (١٣/٩)، والتهذيب (١٣٠٩). انظر طبقات ابن سعد (٧/٣٣٣)، ومشاهير علماء الأمصار تـرجمة ١٣٩٥، وتـذكرة الحفاظ (١/٣٢٨)، وسير النبلاء للذهبي (٩/٣٥٣)، والتهذيب (١٢/٤). انظر الجرح والتعديل (٤/٣٣)، والتهذيب (٤/٣٣١)، والخلاصة: ١٦٥.

- 23 شعيب بن إسحاق بن إسحاق الإمام الفقيه أبو شعيب القرشي مولاهم الدمشقي الحنفي . . . وكان من ثقات أهل الرأي مجوداً للحديث توفي بدمشق في رجب سنة تسع وثانين ومئة (١) .
  - $^{(1)}$  . ليس به بأس  $^{(1)}$ .
- ٤٨ صفوان بن عيسى الإمام المحدث أبو محمد الزهري البصري كان ثقة صالحاً مات سنة ثهان وتسعين ومئة وقيل مئتين (٣).
- 29 ـ الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل الإمام الحافظ شيخ المحدثين الأثبات وكان فقيهاً أيضاً مات سنة اثنتي عشرة ومئتين<sup>(1)</sup>.
- • عائذ بن حبيب أبو أحمد القرشي كان شيخاً جليلًا عاقلًا ثقة مات سنة تسعين ومئة (٥).
- ١٥ عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي بالسين المهملة الإمام المحدث الحافظ أبو محمد القرشي البصري مات سنة تسع وثبانين ومئة (٦).
- (۱) انظر طبقات ابن سعد (۷۷۲/۷)، والجرح والتعديل (۳٤۱/٤)، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان ت ۱٤٨٦، وتهذيب ابن عساكس (۳۲۳/۳)، وسيس النبلاء (۱۰۳/۹).
  - (٢) انظر الجرح والتعديل (٤١٠/٤)، والتهذيب لابن حجر (٣٩٨/٤).
- (٣) انظر طبقات ابن سعد (٧/٤٧)، والتاريخ الكبير (٣٠٩/٤)، والجرح والتعديل (٤/٩/٤)، وسير النبلاء (٣٠٩/٩)، والتهذيب (٤٢٩/٤).
- (٤) انظر طبقات ابن سعد (۲۹۰/۷)، والجرح والتعديـل (۲۳/٤)، وموضح أوهـام الجمع والتمريق (۲۱۸/۱)، والجمع بين رجال الصحيحين (۲۲۸/۱)، وسير النبلاء للذهبي (۲۸۰/۱ ـ ٤٥٠)، والتهذيب (٤٠٠/٤).
- (٥) انظر طبقات ابن سعد (٣٩٧/٦)، والجرح والتعديل (١٧/٧)، والتهذيب (٥٨٨).
- (٦) انظر المصدر نفسه لابن سعد (۲۹۰/۷)، والمعرفة والتاريخ للفسوي (١/١٨٠)، وسير
  النبلاء للذهبي (٢٤٢/٩) ٢٤٢)، والتهذيب (٩٦/٦)، وطبقات الحفاظ/ ١٢٣.

- عبدالحميد بن عبدالله الأصبحي أبو بكر بن أبي أويس المدني ثقة قاله ابن
  معين، مات ببغداد سنة إثنتين ومئتين<sup>(۱)</sup>.
- **٥٣ ـ عبدالرحمن بن محمد المحاربي الثقة أبو محمد الكوفي مات سنة خمس** وتسعين ومئة (٢).
- **30** عبدالرحمن بن مهدي الإمام الناقد المجود، سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري . . . البصري أحد أركان الحديث ببغداد مات سنة ثمان وتسعين ومئة (٣) .
- •• عبدالرزاق بن همّام بن نافع الحميري، الحافظ الكبير الثقة عالم اليمن روى عنه إسحاق فأكثر حتى بلغ ما رواه عنه في مسند عائشة من مسنده (١١١) حديثاً وسمع منه إسحاق قبل الاختلاط توفي سنة إحدى عشرة ومئتين (٤).
- ٥٦ عبدالسلام بن حرب الملائي البصري ثم الكوفي وكان صاحب حديث وحفظ وعمر دهراً مات سنة سبع وثمانين ومئة (٥).
- ٥٧ ـ عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد الإمام الحافظ الثقة أبو سهل التميمي العنبري مولاهم البصري وروى له إسحاق في مسند عائشة فقط من مسنده (١٦) حديثاً مات سنة سبع ومئتين(١).

<sup>(</sup>١) انظر الجرح والتعديل (٦/١٥)، والتهذيب (١١٨/٦).

<sup>(</sup>۲) انظر طبقات ابن سعد (۳۹۲/٦)، ومشاهير علماء الأمصار ترجمة ۱۳۷۲، وسير النبلاء للذهبي (۱۳٦/۹ ـ ۱۳۸۸)، والتهذيب (۲٦٥/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (۲۹۷/۷)، ومقدمة الجرح والتعديل: ٢٥١، وحلية الأولياء (٣/٩)، وتاريخ بغداد (٢٠١/١٠)، وسير النبلاء (١٩٢/٩ ـ ٢٠٩)، والتهذيب (٢/٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر تاریخ ابن معین: ٣٦٢، وطبقات ابن سعد (٥٤٨/٥)، والجرح والتعدیل (٣٨/٦)، ووفیات الأعیان (٣١٦/٣ ـ ٢١٦)، وسیر النبلاء (٣٨/٦).

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ خليفة: ١٩٣ و ١٩٩، والمعرفة والتاريخ للفسوي (٢١٩/٣)، والجرح والتعديل (٢١٦/٦)، وسير النبلاء (٢٩٧/٨)، والتهذيب (٣١٦/٦).

<sup>(</sup>٦) انظر تاريخ ابن معين: ٣٦٤، والتاريخ الكبير للبخاري (١٠٥/٦)، والجرح والتهذيب (٦٠/٦)، وسير النبلاء للذهبي (١٠/٦)، والتهذيب (٣٢٧٦).

- معبدالعزيز بن عبدالصمد المحدث الحافظ الثبت أبو عبدالصمد العمي بعين مهملة البصري مات سنة سبع وثمانين ومئة (١).
- ٩٥ عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الإمام العالم المحدّث أبو محمد الجهني مولاهم المدني الدراوردي روى عنه إسحاق في مسند عائشة (١٥) حديثاً مات (١٨٧ هـ)(٢).
- ٦٠ عبدالكبير بن عبدالمجيد أبو بكر الحنفي البصري وكان من أئمة الحديث وثقه أحمد مات سنة أربع ومئتين(٣).
- 71 عبدالله بن إدريس بن يزيد الإمام الحافظ المقرىء القدوة شيخ الإسلام أبو محمد الأودى الكوفي مات سنة (١٩٢ هـ)(٤).
  - ٦٢ عبدالله بن الحارث المخزومي أبو محمد المكي الثقة(°).
- ٦٣ عبدالله بن حمران الأموي أبو عبدالرحمن البصري صدوق مستقيم الحديث مات سنة ست ومئتبن (٦).
- ٦٤ عبدالله بن رجاء المكي أبو عمران البصري الأصل وكان ثقة كثير الحديث مات ممكة (٧).

 <sup>(</sup>۱) انظر الجرح والتعديل (٥/ ٣٨٨)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٧٠)، وسير النبلاء (٣٢٧/٨ - ٣٢٧)، والتهذيب (٣٤٦/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات ابن سعد (٤٢٤/٥)، والجرح والتعديل (٣٩٥/٥)، وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأنصاري ترجمة ٦٠ وسير النبلاء (٣٢٤/٨ ـ ٣٢٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (٧/٩٩٧)، والجرح والتعديل (٢/٦٦)، وسير النبلاء (٩/٩٨)، والتهذيب (٣/٠٩٧)، وشذرات الذهب (١٢/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات خليفة ترجمة ١٣٠٣ والتاريخ الكبير (٥/٧٤)، ومشاهير علماء الأمصار/ت ١٣٧٦، وتاريخ بغداد (٤١٥/٩)، وسير النبلاء للذهبي (٤٢/٩ ـ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات ابن سعد (٥٠١/٥)، والجرح والتعديل (٣٣/٥) والتهذيب (٥/١٧٩).

<sup>(</sup>٦) انظر الجرح والتعديل (٤١/٥)، والكاشف (٨١/٢)، والتهذيب (١٩١٥-١٩٢).

<sup>(</sup>٧) انظر طبقات ابن سعد (٥٠٠٠)، والتهذيب (٥/٢١١).

- 70 \_ عبدالله بن طاهر بن الحسين الأمير العادل أبو العباس حاكم خراسان وما وراء النهر تأدب وتفقه وكان ملكاً مطاعاً سائساً مهيباً جواداً ممدحاً من رجال الكمال مات سنة ثلاثين ومئتين(١).
  - ٦٦ عبدالله بن عاصم الجزري.
- ٦٧ ـ عبدالله بن عمر بن الرماح أبو محمد قاضي نيسابور كان صاحب سنة وثقه الذهلي وصدع بالحق وامتنع عن القول بخلق القرآن توفي سنة (٢٣٤ هـ)(٢).
- ٦٨ عبدالله بن المبارك بن واضح الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء
  في وقته، أبو عبدالرحمن الحنظلي. . . الحافظ الغازي أحد الأعلام . . .
  وصنف التصانيف الكثيرة النافعة مات سنة إحدى وثمانين ومئة (٣).
- 79 ـ عبدالله بن محمد الأموي أبو علقمة الغروي المدني الثقة توفي سنة تسعين ومائة (٤).
- ٧٠ عبدالله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي الحافظ الثقة الإمام مات سنة تسع وتسعين ومئة (٥).
- ٧١ عبدالله بن واقد أبو قتادة الحراني وكان من النساك وثقه أحمد وغيره وضعفه الأكثر مات سنة عشر ومئتين (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ الطبري (۱۳/۹)، وبعدها تاريخ بغداد (۱۳/۹)، ودول الإسلام (۱۳/۱) و ۱۳۰۸، وسير النبلاء للذهبي (۱۳/۱۰ - ۱۸۶).

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد (٣٥٢/١١ ـ ٣٥٣)، وسير النبلاء (١٢/١١ ـ ١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (٣٧٢/٧ و ٥٠٠) والولاة والقضاة: ٣٦٨، وحلية الأولياء لأبي نعيم (١٦٢/٨)، والانتقاء: ١٣٢، وسير النبلاء (٨/٣٣٦ ـ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد (٥/٤٢٤)، والجرح والتعديل (١٥٥/٥)، والتهذيب (١٠/٦).

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات ابن سعد (٣٩٤/٦)، والجرح والتعديل (١٨٦/٥)، وسير النبلاء (٢٤٤/٩)، والتهذيب (٣/٤٠).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر نفسه لابن سعد (٢/٨٦٤)، والميزان (٢/٥١٧)، والتهذيب لابن حجر (٦٨٦).

- ٧٢ عبدالله بن الوليد بن ميمون الأموي مولاهم أبو محمد المكي المعروف بالعدنى ثقة مأمون (١).
- ٧٣ عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه الإمام الحافظ شيخ الإسلام مات سنة سبع وتسعين ومئة (٢).
- ٧٤ عبدالله بن يزيد العدوي المكي المقريء أبو عبدالرحمن ثقة روى عنه إسحاق في مسند عائشة من مسنده في اثني عشر موضعاً توفي سنة ثلاث عشرة ومئتين(٣).
- ٧٥ عبدالملك بن الصباح المسمعي بكسر الميم الأولى أبو محمد الصنعاني البصري الثقة مات سنة تسع وتسعين ومائة وقيل مئتين(٤).
- ٧٦ ـ عبدالملك بن عمرو البصري أبو عامر العقدي الإمام الحافظ محدث البصرة روى عنه إسحاق في مسند عائشة في إثنين وثلاثين موضعاً (٥).
- ٧٧ ـ عبدالملك بن محمد الشامي صاحب الأوزاعي أبو محمد الصنعاني من صنعاء دمشق، حوله كلام(١).

<sup>(</sup>۱) ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱۸۸))، وابن حجر في التهذيب ((7.7)).

<sup>(</sup>۲) ترجم في طبقات ابن سعد (۱۸/۷)، والتاريخ الكبير (۲۱۸/۰)، وطبقات الفقهاء للشيرازي: ۱۰۰، وسير النبلاء (۲۲۳/۹ ـ ۲۲۳)، والتهذيب (۲/۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (٥٠١/٥)، والجرح والتعديل (٢٠١/٥)، والتهذيب (٨٣/٦).

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في الجرح والتعديل (٥/٣٥٤)، وفي الميزان (٢/٢٥٧)، وفي التهذيب لابن حجر (٣٩٩/٦).

<sup>(°)</sup> ترجم له ابن سعد في الطبقات (۲۹۹/۷)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (°/٣٥٧)، وفي سير النبلاء (٣٤٧/١)، وفي سير النبلاء (٣٤٧/١).

<sup>(</sup>٦) له ترجمة في الميزان (٦٦٣/٢)، والتهذيب (٢١/٦).

- ٧٨ ـ عبدة بن سليمان الحافظ الحجة القدوة أبو محمد الكلاعي الكوفي ثقة صالح صاحب قرآن روى عنه إسحاق فأكثر حتى بلغ ما رواه في مسند عائشة من مسنده خمسة وخمسين حديثاً توفى سنة ثهان وثهانين ومئة (١).
- ٧٩ ـ عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي أبو محمد البصري الإمام الأنبل الحافظ الحجة روى عنه إسحاق في مسند عائشة فقط ثلاثة وثلاثين موضعاً مات سنة أربع وتسعين ومئة (٢).
- ٨٠ عبدالوهاب بن عطاء الخفاف الإمام الصدوق العابد المحدث أبو نصر البصري سكن بغداد توفي سنة أربع ومئتين (٣).
- ٨١ عبيدالله بن موسى الإمام الحافظ العابد أبو محمد العبسي بموحدة مولاهم الكوفي وكان من حفاظ الحديث مجوداً للقرآن ثقة صدوق حسن الحديث روى عنه إسحاق في مسند عائشة في عشرة مواضع مات سنة (٢١٣ هـ)(٤).
  - ٨٢ = عبيد بن سعيد الأموى أبو محمد الكوفى ثقة صدوق مات سنة مئتين (٥).
- ٨٣ \_ عَبِيْدة بن مُحيد بن صهيب العلامة الإمام الحافظ أبو عبدالرحمن الكوفي الحذاء مات سنة تسعين ومائة (٢).

(۱) انظر التاريخ لابن معين: ۳۷۹، وتاريخ الطبري (۱۱۷/۱)، والمعرفة والتاريخ (۱۱۷/۲)، وسير النبلاء (۱۹۷۸)، والتهذيب (۲/۷۹).

(٢) له ترجمة في طبقات ابن سعـد (٢/ ٢٨٩)، وتاريخ خليفة ٤٦٦، وفي سـير النبلاء (٢) له ترجمة في طبقات ابن سعـد (٢٨٩/٧).

(٣) انظر طبقات ابن سعد (٣٣٣/٧)، والجرح والتعديل (٢٢/٦)، وتاريخ بغداد (٢١/١١ ـ ٢٥)، وتذكرة الحفاظ (٣٣٩/١)، وسير النبلاء (٢٥١/٩ ـ ٤٥٩).

(٤) انظر طبقات ابن سعد (٢٠٠/٦)، والمعرفة والتاريخ (١٩٨/١)، وتذكرة الحفاظ (٣٥٣/١)، وسير النبلاء (٣٥٣/٥ - ٥٥٦)، والتهذيب (٥٠/٧).

(٥) انظر طبقات ابن سعد (٢٠٦/٦)، والجرح والتعديل (٤٠٧/٥ ـ ٤٠٨)، والجمع للقسراني (٣١/١)، والتهذيب (٢٦/٧).

(٦) انظر التاريخ لابن معين: ٣٨٦، والمعرفة والتاريخ (١٧١/٢)، وتذكرة الحفاظ (٣١١/١)، وسير النبلاء (٣١٤٤ ـ ٤٤٦/٨)، والتهذيب (٨١/٧).

- ٨٤ عَتَّاب بن بشير الجزري الحراني وثقه ابن معين والـدارقطني مـات سنة تسعين ومئة (١).
- ٨٥ عثمان بن عمر بن فارس أبو محمد العبدي البصري الحافظ الثقة روى عنه إسحاق في مسند عائشة في أحد عشر موضعاً مات سنة تسع ومئتن (٢).
- ٨٦ عرعرة بن البِرَند بكسر الموحدة والراء السامي بمهملة الناجي أبو عمرو البصري ضعيف مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (٣).
- ٨٧ ـ عطاء بن مسلم الحفاف كوفي نزل حلب وثقه وكيع وغيره. وقال أبو حاتم: «كان شيخاً صالحاً يشبه يوسف بن أسباط» توفي سنة (١٩٠ هـ)(٤).
- ۸۸ عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان البصري سكن بغداد وهو ثقة ثبت صاحب سنة مات سنة عشرين ومئتين (٥).
- ٨٩ عقبة بن خالد السكوني أبو مسعود الكوفي ثقة صاحب حديث مات سنة ثمان وثمانين ومائة (٦).
- ٩ العلاء بن عبدالجبار أبو الحسن العطار البصري سكن مكة صالح

<sup>(</sup>١) انظر طبقات ابن سعد (٧/٥٨٤)، والميزان (٢٧/٢)، والتهذيب (٩٠/٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر طبقات ابن سعد (۲۹۹/۷)، والجرح والتعديل (۲/۱۰۹)، وتاريخ بغداد
 (۲۸۰/۱۱)، وتذكرة الحفاظ (۲۸۰/۱۱)، وسير النبلاء (۹/۷۰)، والتهذيب
 (۲۲/۷).

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (٢٩٢/٧)، والميزان (٦٣/٣)، والتهذيب (١٧٥/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر الجرح والتعديل (٣٣٦/٦)، والميزان (٧٦/٣)، والتهذيب (٢١١/٧).

<sup>(°)</sup> انظر طبقات ابن سعد (۲۹۸/۷)، وتاریخ بغداد (۲۱/۹/۹۲۲ ـ ۲۷۷)، والتهذیب (۳۰/۷ ـ ۲۳۶).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر نفسه لابن سعد (٣١٠/٦)، والجرح والتعديل (٣١٠/٦)، والتهذيب (٢) انظر المصدر نفسه لابن سعد (٢١٠/٦).

- الحديث قال العجلي: «ثقة». وكان كثير الحديث مات سنة اثنتي عشرة ومئتين(١).
- **٩١** على بن ثابت الجزري أبو أحمد ويقال أبو الحسن ثقة (٢). وكان نزل بغداد ومات مها.
- 97 علي بن الحسين بن واقد المُرُوزي صدوق يهم مات سنة إحـدى عشرة ومئتين (١٠).
- 97 على بن عاصم الواسطي أبو الحسن التيمي مولاهم كان من أهل الدين والصلاح وكان شديد التقى، أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ مع تماديه على ذلك مات سنة إحدى ومئتين(٥).
- 9 ٤ ـ علي بن عَثَّام العامري أبو الحسن الكوفي نزيل نيسابور كان أديباً فقيهاً حافظاً زاهداً ثقة مات سنة ثهان وعشرين ومئتين (٦).
  - **٥٩ ـ ع**مر بن بكر.
- 97 عمر بن سعد أبو داود الحفري الكوفي الإمام الثبت القدوة الولي صاحب حديث مات سنة ثلاث ومئتين(٧).
  - ٩٧ \_ عمر بن عبدالواحد الدمشقى السلمى ثقة مات سنة مئتين (^).

<sup>(</sup>١) انظر المصادر نفسها (٥٠١/٥) و (٣٥٨/٦) و (١٨٥/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر المصادر السابقة نفسها (٧/ ٣٣٠) و (١٧٧/٣) و (٧٨٨/٧).

<sup>(</sup>۳) انظر تاریخ بغداد (۱۱/ ۳۵۸).

<sup>(</sup>٤) انظر الميزان (١٢٣/٣)، والتهذيب (٣٠٨/٧)، والشذرات (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات ابن سعد (٣١٣/٧)، والميزان (٣٥/٥)، والتهذيب (٣٤٤/٧).

<sup>(</sup>٦) انظر العبر للذهبي (٤٠٣/١)، والنجوم الزاهرة (٢/٢٥٤)، والتهذيب (٣٦٣/٧).

<sup>(</sup>۷) انظر طبقات ابن سعد (٤٠٣/٦)، والجرح والتعديل (١١٢/٦)، وسير النبلاء (٤١٥/٩)، والتهذيب (٤٥٧/٧).

<sup>(</sup>٨) انظر التهذيب (٧/ ٤٧٩). والتقريب: ٧٥٥، وشذرات الذهب (١/ ٣٥٨).

- ٩٨ عمر بن عبيد الطنافسي الكوفي الحافظ الثقة من قدماء شيوخ إسحاق توفي سنة خمس وثانين ومئة (١).
- عمر بن هاون البلخي الإمام المقرىء المحدث عالم خراسان أبو حفص الثقفي توفي سنة أربع وتسعين ومئة (٢).
- • • عمرو بن حمّاد القناد أبو محمد الكوفي صدوق مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين (٣).
- ١٠١ عمرو بن محمد العنقزي أبو سعيد الكوفي القرشي مولاهم ثقة توفي سنة تسع وتسعين ومئة (٤).
- ۱۰۲ عيسى بن يونس السبيعي الإمام القدوة الحافظ الحجة أبو عمرو وأبو محمد الهمداني الكوفي أكثر عنه إسحاق حتى روى عنه في مسند عائشة فقط خمسين حديثاً، توفى سنة ثهان وثهانين ومئة (٥).
- 1.۳ الفضل بن دكين أبو نعيم الملائي الحافظ الكبير، شيخ الإسلام الكوفي وكان من أئمة هذا الشأن وأثباتهم روى عنه إسحاق في مسنده فأكثر حتى بلغ ما رواه في مسند عائشة رضي الله عنها ستاً وأربعين موضعاً مات تسع عشرة ومئتين(٦).

<sup>(</sup>١) انظر طبقات ابن سعد (٦/ ٢٧٠)، وسير النبلاء (٢٩٨/٨)، والتهذيب (٢٨١/٧).

<sup>(</sup>۲) انظر المصدر نفسه لابن سعد (۳۷٤/۷)، والعلل لأحمد: ۳۶۸، وتاريخ بغداد (۲۱/۱۱)، وطبقات القراء (۱۸۷/۱۱)، وسير النبلاء (۲۲۷/۹).

<sup>(</sup>٣) انظر الجرح والتعديل (٢٢٨/٦)، والميزان (٢٥٤/٣)، والتهذيب (٢٢/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد (٤٠٣/٦)، والجرح والتعديل (٢٦٢/٦)، والجمع بين رجال الصحيحين لابن القسيراني (٢٧٤/١)، والتهذيب (٩٨/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر التاريخ الكبير للبخاري (٢٠٦/٦)، وتاريخ بغداد (١٥٢/١١)، وسير النبلاء للذهبي (٨٠٤/٤ ـ ٤٣٥)، وتذكرة الحفاظ (٢٧٩/١)، والتهذيب (٢٣٧/٨).

<sup>(</sup>٦) انظر طبقات ابن سعد (٤٠٠/٦)، والجرح والتعديل (٦١/٧)، وتاريخ بغداد (٣٤٦/١٢)، وتذكرة الحفاظ (٣٧٢/١)، وسير النبلاء (٣٤٦/١٢).

- ١٠٤ ـ الفضل بن موسى السيناني \_ قرية من أعمال مرو\_ أبو عبدالله المروزي
  الحافظ الثبت صاحب سنة مات سنة إثنتين وتسعين ومئة(١).
- ١٠٠ \_ فضل بن عياض التميمي الخراساني الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو علي سكن مكة، وكان ثقة رجلًا صالحاً من النساك مات سنة سبع وثبانين ومئة (٢).
- 1.٦ ـ قبِيْصَة بن عقبةالسوائي ـ بضم المهملة وتخفيف الواو ـ أبو عامر الكوفي الحافظ الإمام الثقة مات سنة خمس عشرة ومئتين(٣).
- ۱۰۷ ـ قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء هو شيخ الإسلام، المحدث الإمام الثقة الجوال، راوية الإسلام، مات سنة أربعين ومئتين<sup>(1)</sup>.
- ۱۰۸ ـ كثير بن هشام الكِلابي أبو سهل الرقي نزل بغداد ثقة، مات سنة سبع ومئتين (٥).
- ١٠٩ كلثوم بن محمد بن أبي سدرة الحلبي وقال أبو حاتم: كان جندياً بخراسان لا يصح حديثه(٦).
- · ١١ \_ مبشر بن إسهاعيل الحلبي أبو إسهاعيل كان ثقة مأموناً مات سنة مئتين (٧).

<sup>(</sup>۱) انـظر التاريـخ لابن معين: ۷۰، وطبقـات ابن سعد (۳۷۲/۷)، ومشـاهير علماء الأمصار: ت ۱۰۸، ودول الإسلام (۳۰۷/۱)، وسير النبلاء (۱۰۳/۹ - ۱۰۵).

 <sup>(</sup>۲) انـظر التاريخ الكبير (۱۲۳/۷)، والمعـرفة والتـاريخ (۱/۹۷۱)، ووفيـات الأعيـان (۲/۷۶ ـ ۵۰۰)، وحلية الأولياء (۸٤/۸)، وسير النبلاء (۳۷۲/۸ ـ ۳۹۰).

 <sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (٢٠٣/٦)، والجرح والتعديل (١٢٦/٧)، والتهذيب (٣) - ٣٤٧/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد (٣٧٩/٧)، والمعرفة والتاريخ للفسوي (٢١٢/١)، وتاريخ بغداد (٢١٢/١)، وسير النبلاء (١٣/١١ ـ ٢٤)، والتهذيب (٣٥٨/٨).

 <sup>(</sup>٥) انظر المصدر نفسه لابن سعد (٧/٣٣٤)، وتاريخ بغداد (٤٨٢/١٦ - ٤٨٤)،
 والتهذيب (٤٢٩/٨ - ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) انظر الجرح والتعديل (١٦٤/٧)، والميزان للذهبي (١٣/٣ ـ ٤١٤).

<sup>(</sup>۷) انظر طبقات ابن سعد (۷۱/۷)، والجرح والتعديل (۳٤٣/۸)، وسير النبلاء (۳۰۱/۹)، والتهذيب (۳۱/۱۰).

- 111 محمد بن إدريس الإمام الشافعي عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة وصنف التصانيف ودوّن العلم ورد على الأئمة متبعاً الأثر وصنف أصول الفقه وفروعه وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة مات سنة أربع ومئتين<sup>(۱)</sup>.
- المبارك عمد بن أعين المُرْوَزِي أبو الوزير وكان من ثقات عبدالله بن المبارك وخواصه مات سنة ثلاث عشرة ومئتين(٢).
- 117 محمد بن بشر العبدي أبو عبدالله الكوفي الحافظ الإمام الثبت روى عنه إسحاق في مسند عائشة في إثني عشر موضعاً، مات سنة ثلاث ومئتين (٢).
- 112 محمد بن بكر بن عثمان البرساني الأزدي البصري الإمام المحدث الثقة روى عنه إسحاق في عشرة مواضع من مسند عائشة توفي بعد المئتين<sup>(1)</sup>.
- 110 محمد بن جعفر المعروف بغندر أبو عبدالله الهذلي الحافظ، المجود الثبت أحد المتقنين كانت وفاته سنة ثلاث وتسعين ومئة (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر التاريخ الكبير (۲/۱)، والجرح والتعديل (۲۰۱/۷)، وحلية الأولياء (٦٣/٩)، وآداب الشافعي وطبقات الشافعية والشافعية وطبقات الشافعية للسبكى الجزء الأول وسير النبلاء للذهبي (۱۰/ ٥ ـ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الجرح والتعديل (٢٠٧/٧)، والتهذيب (٦٦/٩).

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (٣٩٤/٦)، وتاريخ خليفة: ٤٧١، ومشاهير علماء الأمصار ترجمة ١٣٧٥، وسير النبلاء للذهبي (٢٦٥/٩ ـ ٢٦٧) و التهذيب لابن حجر (٣٣/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ ابن معين: ٥٠٦ وطبقات ابن سعد (٢٩٧/٧)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢١٢/٧)، و(للعبر للذهبي: ٣٤١/١)، وسير النبلاء للذهبي (٢١/٩)، والتهذيب (٧٧/٩).

<sup>(°)</sup> انظر التاريخ لابن معين: ٥٠٨,، وطبقات ابن سعد (٢٩٦/٧)، والتاريخ الكبير (٥٧/١)، والجرح والتعديل (١٥٢/٢)، وسير النبلاء (٩٨/٩).

- 117 محمد بن حرب الإمام الحافظ الفقيه أبو عبدالله الخولاني الحمصي وثقه ابن معين وابن عوف الطائي مات سنة أربع وتسعين ومئة (١).
- سنة الحسن الواسطي الفقيه قاضي واسط وثقه ابن معين مات سنة بضع وتسعين ومئة (7).
- ١١٨ محمد بن حمير بن أنيس المحدث العالم شيخ حمص أبو عبدالله حسن الحديث مات سنة مئتين (٣).
- 119 محمد بن خازم أبو معاوية السعدي الكوفي الضرير الإمام الحافظ الحجة أحد الأعلام أكثر عنه إسحاق فروي عنه في مسند عائشة ٩٨ حديثاً، توفى سنة خمس وتسعين ومئة (٤).
- ١٢٠ محمد بن سلمة الإمام المحدّث المفتي أبو عبدالله الحراني كان ثقة فاضلاً توفي في آخر سنة إحدى وتسعين ومئة<sup>(٥)</sup>.
- ۱۲۱ محمد بن سواء بتخفيف الواو والمد العنبري بنون وموحدة أبو الخطاب السدوسي البصري صدوق مات سنة تسع وثمانين ومئة (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر طبقات ابن سعد (۷۰/۷)، والتاريخ الكبير (۱۹/۱)، والجرح والتعديل (۲۳۷/۷)، وسير النبلاء (۵۷/۹ - ۵۹)، والتهذيب (۱۰۹/۹).

 <sup>(</sup>۲) انظر طبقات ابن سعد (۳۱۰/۷)، والجرح والتعديل (۲۲۹/۷)، وسير النبلاء (۳۰۳/۹)، والتهذيب (۱۱۸/۹).

<sup>(</sup>٣) انظر التاريخ الكبير (١/ ٦٨)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٢٠٩)، وسير النبلاء (٩/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥) والتهذيب (١٣٤/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد (٣٩٢/٦)، والمعارف لابن قتيبة: ٥١٠، ومشاهير علماء الأمصار ترجمة: ١٣٦٨، وسير النبلاء (٧٣/٩ ـ ٧٨).

<sup>(°)</sup> انظر تاریخ ابن معین: ۱۹۰، وطبقات ابن سعد (۷/۵۸۷)، والجرح والتعدیل (۷/۲۷۲)، وسیر النبلاء (۹/۹۶)، والتهذیب (۱۹۳/۹).

<sup>(</sup>٦) انظر طبقات ابن سعد (٢٩٤/٧)، والجرح والتعديل (٢٨٢/٧)، والتهذيب (٢٠٨/٩).

- ۱۲۲ \_ محمد بن شعيب بن شابور الإمام المحدث، العالم الصادق \_ أبو عبدالله الدمشقي مات سنة تسع وتسعين ومئة وقيل مئتين (۱).
- ۱۲۳ \_ محمد بن عبيد الطنافسي الكوفي الأحدب الحافظ الثقة مات سنة خمس ومئتين (٢).
- 174 محمد بن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي مولاهم البصري الحافظ أبو عمرو ثقة مات سنة أربع وتسعين ومئة (٣).
- 1۲٥ \_ محمد بن فضل السدوسي عارم الحافظ الثبت البصري مات سنة ثلاث وعشرين ومئتين(٤).
- ۱۲٦ ـ محمد بن فضيل بن غزوان الإمام الصدوق الحافظ أبو عبدالرحمن الضبي مولاهم الكوفي مصنف كتاب الدعاء وكتاب الزهد ـ مات سنة (١٩٥ هـ)(٥).
- ۱۲۷ ـ محمد بن مزاحم العامري أبو وهب المروزي وكان خيراً فاضلاً مات سنة تسع ومئتين(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر التاريخ الكبير (۱۱۳/۱)، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي (۲۷۸/۱)، والجرح والتعديل (۲۸۸/۷)، وتذكرة الحفاظ (۳۱۵/۱)، وسير النبلاء (۳۷۹۹ ـ ۳۷۸)، والتهذيب (۲۲۲/۹).

<sup>(</sup>۲) انظر طبقات ابن سعد (۳۹۷/۳)، والتاريخ الكبير (۱۷۳/۱)، والجرح والتعديـل (۲۰/۸)، وتاريخ بغداد (۳۲۰/۳)، وسير النبلاء (۴۳۲/۹).

<sup>(</sup>۳) انظر التاريخ لابن معين: ۰۳ وطبقات ابن سعد (۲۹۲/۷)، والجرح والتعديل (۲۸۲/۷)، وسير النبلاء (۲۲۰/۹)، والتهذيب (۱۲/۹ - ۱۳).

<sup>(</sup>٤) انظر الجرح والتعديل (٨/٨)، والتهذيب (٢٠٢٩-٤٠٤)، وسير النبلاء (٢٢٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر التاريخ لابن معين: ٥٣٤، وطبقات ابن سعد (٣٨٩/٦)، ومشاهير علماء الأمصار ترجمة: ١٣٦٩، وسير النبلاء (١٧٣/٩ ـ ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) انظر الجرح والتعديل (٣٧٧/٧)، والميزان (٣٤/٤)، والتهذيب (٣٧/٩).

- ١٢٨ محمد بن يزيد الواسطي الإمام الزاهد الحافظ المجود كان ثبتاً في الحديث مات سنة تسعين ومئة (١).
- 179 محمد بن يعلى السلمي زُنْبور بضم الزاي والموحدة وبينهما نون ساكنة وثقه أبو كُرَيْب فقط وضعّفه جميع العلماء مات سنة خمس ومئتين(٢).
- ١٣٠ مخلد بن يزيد الحرّاني أحد الأئمة الثقات تـوفي سنة ثـ لاث وتسعين ومئة (٣).
- ۱۳۱ ــ مرحوم بن عبدالعزيز العطار القرشي الإمام المحدّث الثقة أبو محمد وقيل أبو عبدالله الأموي مولاهم البصري مات سنة (۱۸۷ هـ)(1).
- ۱۳۲ ــ مروان بن معاوية الفزاري الإمام الحافظ الثقة أبو عبدالله الكوفي ثم الدمشقى كان جوالاً في طلب الحديث مات سنة ثـلاث وتسعين ومئـة (٥).
- ۱۳۳ مُسهِر بن عبدالملك بن سلع الهُمْدَاني أبو محمد الكوفي وثقه الحسن الوراق وضعفه البخاري وغيره (٢).
- ۱۳۶ مصعب بن المقدام الكوفي أبو عبدالله صالح الحديث مات سنة ثلاث ومئتين (۷).

<sup>(</sup>۱) انظر العلل لأحمد: ۲۲۱، وطبقات بن سعد ۳۱٤/۷)، والجسرح والتعديسل (۱) انظر العلل لأحمد: ۳۲۱، وطبقات بن سعد ۲۲۱۸)، وسير النبلاء (۳۰۲/۹۱ سعد ۳۰۲/۹)، والتهذيب (۲۷/۹).

 <sup>(</sup>۲) انظر الجرح والتعديل (۱۳۰/۸ - ۱۳۱)، وتاريخ بغداد (۲۷/۳)، والتهذيب (۲۳/۹).

<sup>(</sup>٣) انظر التاريخ لابن معين: ٥٥٤، والتاريخ الكبير (٤٣٧/٧)، والجرح والتعديل (٣٤٧/٧)، وسير النبلاء (٢٣٧/٩)، والتهذيب (١٠/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر المعارف لابن قتيبة: ٣٠٦، والمعرفة والتاريخ (١٨٠/٣)، وسير النبلاء (٢٩٣/٨)، والتهذيب (١٧//١٠).

<sup>(°)</sup> انظر تاریخ ابن معین: ۵۰۰، والتاریخ الکبیر (۳۷۲/۷)، وتذکرة الحفاظ (۲۹۰/۱)، وسیر النبلاء (۱/۹۰ ـ ۰۳)، والتهذیب (۹۶/۱۰).

<sup>(</sup>٦) انظر الميزان (١١٣/٤)، والتهذيب (١٠/١٤٩).

<sup>(</sup>٧) انظر الجرح والتعديل (٣٠٨/٨)، والتهذيب لابن حجر (١٦٥/١٠ ـ ١٦٦).

- 1۳0 ـ المطلب بن زياد الثقفي وقيل القرشي مولاهم من كبار المحدثين بالكوفة وما هو بالمكثر ولا بالحافظ، ولكنه صدوق، صاحب حديث ومعرفة قال أحمد وابن معين: ثقة، مات سنة خمس وثمانين ومئة(١).
- ۱۳٦ ـ معاذ بن معاذ العنبري الإمام الحافظ أبو المثنى القاضي البصري وإليه المنتهى في التثبت بالبصرة مات سنة ست وتسعين ومئة (٢).
- ۱۳۷ معاذ بن هشام الدستوائي الإمام المحدث الثقة البصري مات سنة مئتن (۳).
- ۱۳۸ ـ معاوية بن هشام القصّار الأسدي مولاهم أبو الحسن الكوفي صدوق يهم مات سنة أربع أو خمس ومئتين(٤).
- ۱۳۹ ـ معتمر بن سليمان بن طرخان الإمام الحافظ القدوة أبو محمد البصري وكان من كبار العلماء ثقة مات سنة سبع وثمانين ومئة (٥).
- 12 معن بن عيسى بن يحيى الإمام الحافظ الثبت أبو يحيى المدني القزاز وكان ثقة كثير الحديث ثبتاً مأموناً مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين ومئة (٦).
  - ١٤١ ـ المغلس بن زياد بن العامر أبو الوليد.

(۱) انظر تاریخ خلیفة: ۱۲۷، والتاریخ الکبیر (۲۰/۸)، والمعرفة والتاریخ (۲۳۰/۱)، وسیر النبلاء للذهبی (۲۹۵/۸)، وخلاصة تذهیب الکهال: ۳۷۹.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ ابن معین: ۷۷، وطبقات ابن سعد (۲۹۳/۷)، والتاریخ الکبیر (۲۹۰/۷)، والجرح والتعدیل (۲٤۸/۸)، وسیر النبلاء (۹/۵۰ ـ ۵۷).

 <sup>(</sup>۳) انظر تاریخ ابن معین: ۵۷۲، والجرح والتعدیل (۲٤۹/۸)، وسیر النبلاء (۳۷۲/۹-۳۷۲)، والتهذیب (۱۹٦/۱۰).

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد (٤٠٣/٦)، والجرح والتعديل (٨٥٥/٨)، والتهذيب (٢١٨/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات ابن سعد (٢٩٠/٧)، والمعرفة والتاريخ (١٧٨/١)، والجرح والتعديل (٢٢٧/١٠)، وسير النبلاء (٢٠٢/٨ ـ ٢٢٤)، والتهذيب (٢٢٧/١٠).

<sup>(</sup>٦) انظر تاریخ ابن معین: ٥٧٨، وطبقات ابن سعد (٤٣٧/٥)، والتاریخ الکبیر (٣٩٠/٧)، والجرح والتعدیل (۲۷۷/۸)، وسیر النبلاء (٣٠٤/٩ ـ ٣٠٦).

- 1 **1 ۲** المغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام القرشي البصري الثقة الثبت مات سنة مئتن (۱).
  - ١٤٣ \_ موسى بن طارق أبو قرة الزُّبيدي المحدث الإمام الحجة الثقة(١).
  - ١٤٤ ـ موسى بن عيسى القارى الكوفي وكان ثقة مات سنة (١٨٣ هـ)(٣).
- 180 \_ مؤمل بن إسهاعيل العدوي مولاهم البصري الحافظ أبو عبد الرحمن قال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة كثير الخطأ \_ توفي بمكة سنة ست ومئتين(٤).
- 187 مهران بن أبي عمر العطار أبو عبدالله الرازي ثقة صالح الحديث قاله أبو حاتم (٥).
- 18۷ ـ النصر بن إسهاعيل البجلي أبو المغيرة القاص الكوفي لا بأس به مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (٦).
- 18۸ ـ النضر بن شميل المازني العلامة الإمام الحافظ أبوالحسن النحوي البصري نزيل مرو وعالمها ثقة صاحب سنة روي عنه فأكثر حتى روي في مسند عائشة منه فقط ستة وتسعين موضعاً مات سنة ثلاث ومئين (۷).

<sup>(</sup>١) انظر الجرح والتعديل (٢٢٣/٨)، والتهذيب (١٠/٢٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه لابن أبي حاتم (١٤٨/٨)، وسير النبلاء (٣٤٦/٩)، والتهذيب (٢) انظر المبدر نفسه لابن أبي حاتم (١٤٨/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر غاية النهاية في طبقات القراء (٣٢٢/٢)، والتهذيب (١٠/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر التاريخ الكبير (٨/٤٩)، والجرح والتعديل (٨/٤٧٤)، وسير النبلاء (١١٠/١٠)، والتهذيب (٣٨٠/١٠)، والميزان (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر الجرح والتعديل (٣٠١/٨)، والميزان (١٩٦/٤)، والتهذيب (٢٠/٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) انظر الميزان للذهبي (٤/٥٥/١)، والتهذيب (١٠/٢٣٤ ـ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد (۳۷۳/۷)، والمعارف لابن قتیبة: ۵۶۲، والجرح والتعدیل (۲۳۸/۸)، ومعجم الأدباء للحموی (۱۹/۲۳۸)، وسیر النبلاء (۳۲۸/۹–۳۳۲).

- 189 ـ النضر بن محمد القرشي المروزي أبـو عبـدالله ثقـة قـالـه النسـائي والدارقطني، مات يوم النحر سنة ثلاث وثهانين ومائة (١).
- 10 هاشم بن القاسم أبو النضر الليثي الخراساني ثم البغدادي الحافظ الإمام شيخ المحدثين ثقة صاحب سنة مات سنة خمس ومئتين (٢).
- 101 هشام بن عبدالملك أبو الوليد الطيالسي البصري الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام ثقة متقن روى عنه إسحاق في مسند عائشة في أحد عشر موضعاً مات سنة سبع وعشرين ومئتين (٣).
- 107 هشام بن يوسف الصنعاني الإمام الثبت قاضي صنعاء وفقيهها أبو عبدالرحمن الثقة المتقن توفي سنة سبع وتسعين ومئة (٤).
- ۱۰۳ ـ وكيع بن الجراح الرؤاسي الإمام الحافظ محدث العراق أبو سفيان الكوفي أحد الأعلام أكثر عنه إسحاق فله عنه في مسند عائشة فقط خمسة وتسعين ومئة (٥).
- الوليد بن عقبة بن المغيرة أبو الحسن الشيباني ويقال أبو عبدالله الكوفي الطحان صدوق لا بأس به صالح الحديث (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر طبقات ابن سعد (۳۷۳/۷)، والجرح والتعديل (۸/۸۷٤)، والتهذيب (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ ابن معین: ۹۱۰، وطبقات ابن سعد (۳۳۰/۷)، والجرح والتعدیل (۲) انظر تاریخ بغداد (۱۳/۱۶)، وسیر النبلاء (۹/۵۰- ۱۶۹).

 <sup>(</sup>۳) انظر طبقات ابن سعد (۲۰۰/۷)، والتاریخ الکبیر (۱۹۰/۸)، وسیر النبلاء (۳۱/۱۰) - ۳٤۷).

<sup>(</sup>٤) انظر تاریخ ابن معین: ٩٠٠، وطبقات ابن سعد (<math>٩٠٨/٥)، والجورح والتعدیل (٩٠/٩)، وسبر النبلاء (٩٠/٩) - ٩٠٠)، والتهذیب (<math>٩٠/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر التاريخ لابن معين: ٦٣٠، وطبقات ابن سعد (٣٩٤/٦) وتاريخ دمشق لأبي زرعة الدمشقي ٢٩٣١، و٢٦٤، وحلية الأولياء (٣٦٨/٨)، وتاريخ بغداد (٣٦/١٦)، والتهذيب (٢٦/١٦)، والتهذيب (٢٦/١٦)،

<sup>(</sup>٦) انظر الجرح والتعديل (١٢/٩)، والتهذيب (١١٤/١١)، والتقريب: ٣٧٠.

- ١٥٠ ـ الوليد بن مسلم الدمشقي الإمام عالم أهل الشام أبو العباس الحافظ وكان من أوعية العلم ثقة حافظاً مات سنة أربع وتسعين ومئة (١).
- 107 ــ وهب بن جرير بن حازم الحافظ الصدوق الإمام أبو العباس الأزدي، البصري روى عنه إسحاق في مسند عائشة في ثلاثين موضعاً مات سنة (٢٠٦ هـ)(٢).
- ۱۵۷ \_ يحيى بن آدم بن سليهان العلامة الحافظ المجوّد أبو زكريا الأموي مولاهم الكوفي صاحب التصانيف ثقة فقيه أكثر عنه إسحاق فروي في مسند عائشة رضي الله عنها في خمسة وستين موضعاً مات سنة ثلاث ومئتين (٣).
- ١٥٨ \_ يحيى بن أبي الحجاج الأهتمي المنقري أبو أيوب البصري قال ابن عدى: لا أرى بأحاديثه بأساً من الطبقة التاسعة كما في التقريب<sup>(1)</sup>.
- 109 \_ يحيى بن حماد الشيباني مولاهم أبو بكر ويقال أبو محمد البصري كان ثقة كثير الحديث مات سنة خمس عشرة ومئتين (٥).
- 17. عيى بن سعيد بن فروخ الإمام الكبير، أمير المؤمنين في الحديث أبو سعيد التميمي مولاهم البصري الأحول، القطان الحافظ إمام أهل زمانه، توفى سنة ثمان وتسعين ومئة (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر التاريخ لابن معين: ٦٣٤، وطبقات ابن سعد (٧/٧١)، والمعرفة والتاريخ للفسوي (٢/٧١)، وتهذيب الأسهاء واللغات للنووي (١٤٧/٢)، وسير النبلاء (٢١١/٩).

<sup>(</sup>۲) انظر طبقات ابن سعد (۲۹۸/۷)، والتاريخ الكبير (۱۲۹/۸)، والجرح والتعديـل (۲۸/۹). وسير النبلاء (۲۲/۹ ـ ٤٤٤)، والتهذيب (۱۲۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (٤٠٢/٦)، وتاريخ خليفة: ٤٧١، وتهذيب الأسهاء واللغات (٣) انظر طبقات ابن سعد (٣٦٣/٦)، وسير النبلاء (٣٠٢/٩)، والتهذيب (١٧٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر الجرح والتعديل (١٦٥/٩)، والميزان (٣٦٨/٤)، والتهذيب (١٩٦/١١).

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات ابن سعد (٢٠٦/٧)، والجرح والتعديل (١٣٧/٩)، (١٩٩/١١).

<sup>(</sup>٦) انظر طبقات ابن سعد (٢٩٣/٧)، وتاريخ خليفة: ٤٦٨، والتاريخ الكبير =

- 171 يحيى بن سليم الطائفي القرشي الإمام أبو زكريا نزيل مكة، شيخ محدث كثير الحديث مات سنة خمس وتسعين ومئة (١).
- 177 يحيى بن الضريس الإمام الحافظ، قاضي الرّي أبو زكريا البجلي مولاهم الرازي وكان من بحور العلم ثقة مات سنة ثلاث ومئتين(٢).
- 177 يحيى بن عبدالملك بن أبي غنية أبو زكريا الكوفي أصله من أصبهان كان شيخاً ثقة له هيبته رجلًا صالحاً مات سنة ثمان وثمانين ومئة (٣).
  - ١٦٤ يحيى بن محمد بن قيس المدنى أبو زكير سكن البصرة لا بأس به (١).
- 170 يحيى بن واضح أبو تميلة الأنصاري المروزي الحافظ محدث مرو مات سنة نيف وتسعين ومئة (٥).
- 177 يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري شيخ الإسلام وعالم خراسان أبو زكريا الحافظ الثقة إمام أهل زمانه مات سنة ست وعشرين ومئتين(١).
- 177 يحيى بن اليهان الإمام الحافظ الصادق العابد المقريء أبو زكريا العجلي الكوفي مات سنة تسع وثهانين ومئة (٧).

<sup>= (</sup>۲۷٦/۸). والمعارف: ٥١٤، وحلية الأولياء (٣٨٠/٨)، وتاريخ بغداد (١٣٥/١٤)، وسير النبلاء (١٧٥/٩ ـ ١٨٨)، والتهذيب (١٦/١١).

<sup>(</sup>۱) انظر طبقات ابن سعد (٥٠٠/٥)، والمعرفة والتاريخ (٥١/٣)، والجرح والتعديل (١٥٦/٩)، وميزان الاعتدال (٣٨٣/٤)، وسير النبلاء (٣٠٧/٩).

<sup>(</sup>۲) انظر المصدر لابن سعد نفسه (۳۸۰/۷)، والتاريخ الكبير (۲۸۲/۸)، والجرح والتعديل (۱۵۸/۹)، وسير النبلاء (۱۹۹۹)، والتهذيب (۲۳۲/۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (٣٩٣/٦)، والجرح والتعديل (٩/ ١٧١)، والتهذيب (٢٥٢/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر الجرح والتعديل (٩/١٨٤)، والتهذيب (١١/٢٧٥ ـ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات ابن سعد (٧/ ٣٧٥)، والتاريخ الكبير (٣٠٩/٨)، والجسرح والتعديل (٩/٩)، وسير النبلاء (٢١٠/٩)، والتهذيب (١٩٤/١١).

<sup>(</sup>٦) انظر التاريخ الكبير (٣١٠/٨)، والجرح والتعديل (١٩٧/٩)، والجمع بين رجال الصحيحين (٢/٦٥)، وسير النبلاء (٥١٢/١٠ ـ ٥١٩)، والتهذيب (٢٩٦/١١).

<sup>(</sup>۷) انظر تاریخ خلیفة: ۴۰۸، والمعرفة والتاریخ (۲۸۱/۱)، والجرح والتعدیل (۲۸۱/۱)، وسیر النبلاء (۳۱۵/۸)، والتهذیب (۳۰۲/۱۱).

- ١٦٨ ـ يزيد بن أبي حكيم الكناني أبو عبدالله العدني صالح الحديث عن أبي داود لا بأس به توفي سنة عشرين ومئتين(١).
- 179 ـ يزيد بن هارون السلمي مولاهم أبو خالـد الوسـطي أحد الأعـلام الحفاظ المشاهير ثقة ثبت مات سنة ست ومئتين(٢).
- 1۷۰ ـ يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري أبو يـوسف العوفي المـدني ثم البغدادي الإمام الحافظ الحجة مات سنة ثمان ومئتين (٣).
- 1۷۱ ـ يعلي بن عبيد الطنافس الحافظ الثقة الإمام أبو يوسف الكوفي روى عنه إسحاق في مسند عائشة من مسنده أربعة عشر موضعاً مات سنة تسع ومئتين (٤).
- ۱۷۲ ـ يوسف بن عطية بن ثابت الصفار الأنصاري السعدي مولاهم أبو سهل البصرى الجفرى ضعيف مات سنة سبع وثمانين ومئة (٥).

هذا ما توصلت إليه من جمع شيوخه حسب جهدي المبذول بقدر المستطاع.

<sup>(</sup>١) انظر الجرح والتعديل (٢٥٨/٩)، والتهذيب (٣١٩ ـ ٣٢٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر طبقات ابن سعد (۷/ ۳۱۶)، والجرح والتعديل (۹/ ۲۹۰)، والتهذيب
 (۲) ۳٦٦ - ۳٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر تاریخ ابن معین: ٦٨٠، وطبقات ابن سعد (٣٤٣/٧)، وتاریخ بغداد (٣) ١٤٤)، وسیر النبلاء (٤٩١/٩٤)، وتذکرة الحفاظ (٢٦٨/١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد (٣٩٧/٦)، والتاريخ الكبير (٨/٤١٩)، والجسرح والتعديل (٣٠٤/٩)، وسير النبلاء (٣٠٤/٩ ـ ٤٧٧)، والتهذيب (٢/١١).

<sup>(</sup>٥) انظر الجرح والتعديل (٢٢٧/٩)، والميزان (٤٦٨/٤)، والتهذيب (١١/١١).

## الفصل الثامن

# في مكانة إسحاق العلمية وثناء العلماء عليه

#### ثناء العلماء عليه:

حسبك من مكانة إسحاق العلمية وفضله اعتراف كبار المحدثين من مشايخه وأقرانه وتلاميذه حتى تشرف بنيل أعلى لقب من الألقاب التي يطلقها المحدثون والتي لم ينلها إلا القلة الأفذاذ أمثال البخاري وشيخه النبيل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وغيرهما ألا وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث وقد لقبه بذلك قريناه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل (\*) عندما سألاه عن حديث الفضل بن موسى . . . عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً. «كان النبي على يلحظ في الصلاة ولا يلوي عنقه خلف ظهره «() قال: \_أي إسحاق \_ فحدّثته به فقال له رجل: يا أبا زكريا \_ يحيى بن معين \_ رواه وكيع بخلاف هذا ، فقال: اسكت

<sup>(\*)</sup> ذكر ابن القيم أن الإمام أحمد كان يسميه أمير المؤمنين \_ أي في الحديث \_ انظر تحفة المودود بأحكام المولود: ١٢٧.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۲۷۰ و ۳۰٦)، والنسائي في سننه (۹/۳)، السهو باب الرخصة في الالتفات في الصلاة والترمذي في سننه حديث (۵۸۷)، الصلاة باب ما ذكر في الالتفات من طرق عن الفضل بن موسى عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وكذا الحاكم في المستدرك (۲۳۲/۱)، وصححه ووافقه الذهبي.

إذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتشك فيه؟ (١) وقال أحمد في جواب هذا الرجل ـ اسكت إذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فحسبك به وجاء في بعض المصادر: «فتمسك به» (٢).

وقال الحافظ ابن حجر له: «أمير المؤمنين في الحديث والفقه»(٣) وحسبنا أن إسحاق من أولئك الأئمة الذين لم يؤثر الكلام فيهم لشهرتهم وظهور عدالتهم كما ذكر السبكي في ترجمة شيخه الذهبي عنه أنه أورد الذين لم يؤثر الكلام فيهم على حروف المعجم فعد فيهم الإمام الشافعي وأحمد وابن راهويه... وجماعة وعلق عليه السبكي فقال: قد أجاد الشيخ - رحمه الله - فلا يخفى أن الكلام في هؤلاء وعدمه سواء ولا يؤثر الكلام فيهم شيئاً ما(٤).

فمن هنا ذكر السيوطي تحت عنوان «القاعدة فيمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم أنه لا يحتاج إلى معدّل ينص على تعديله فعدّ من بينهم إسحاق ومثّل لذلك بما سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق فأجاب ـ متعجباً ـ مثل إسحاق يسأل عنه؟ (٥). قلت: يعنى بذلك أن مثله في غنى عن توثيق موثق».

وقد تقدم في مبحث رحلاته أن صدارة المجلس وزمام التدريس كان بيده عند اجتماع أعلام الحديث أمثال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما وهذا مما يدل على مكانته العظيمة عندهم ولم يكن أحد يتجرء في مجلسه بالجواب عما كان يستفسر سوى أحمد بن جنبل كما تقدم، وكان وهب بن جرير (ت ٢٠٦هـ)

<sup>(</sup>١) انظر سير النبلاء للذهبي (١١/٣٦٦ ـ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم: ٧٧، وتهذيب الكيال (٣٨٣-٣٨٤)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٣٨٢/١١)، وجاء عند الحاكم والخطيب «فتمسك به». وانظر تاريخ بغداد (٣٥١/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الفتح: ٦، وكذا في تدريب الرَّاوي (١٢٦/٢ ـ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات الكبرى (١١٤/٩ ـ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر تدريب الراوي (٣٠١/١)، وكذا ذكر الصنعاني بنحوه في توضيح الأفكار (١٢٦/٢).

يقول: جزى الله إسحاق بن راهويه وصدقة (١) ويعمر (٢) عن الإسلام خيراً أحيوا السنة بأرض المشرق (٣).

قال أبوعبيد (المتوفى ٢٢٤ هـ) انتهى علم الحديث إلى أربعة إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه وإلى على بن المديني وهو أعلمهم به وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له، قال أحمد بن سلمة: عندئذ «لو عاين أبو عبيد إسحاق بن راهويه لفضله عليه وحفظاً وسعة في العلم وعلماً باختلاف العلماء»(٤).

قال یحیی بن یحیی بن بکر (المتوفی ۲۲۶ هـ): بخراسان کنزان، کنز عند محمد بن سلام (۰) البیکندي وکنز عند إسحاق بن راهویه (۲).

قلت: يعني بذلك كنزالعلم. والله أعلم.

وجاء أيضاً عن يحيى أنه قال: «قالت لي امرأي: كيف تقدم إسحاق بين يديك وأنت أكبر منه؟ قلت: إسحاق أكثر علماً مني وأنا أسنّ منه (٧) قلت: وهو من شيوخه فقدّر مذى اعترافه واحترامه له. وعنه أيضاً أنه قال: ليوم من إسحاق أحب إلي من عمري» (٨).

<sup>(</sup>١) هو صدقة بن الفضل المروزي ثقة مات ثلاث أو ست وعشرين ومئتين انظر التقريب: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) هو يعمر بن بشر المروزي من كبار أصحاب ابن المبارك انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٢) هو (٣٥٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٣٤٨/٦)، وتهذيب الكهال (٣٠/٢)، وتهذيب ابن عساكر (٣/٣١٤)، وسير النبلاء (٣٦٤/١١)، وإكهال تهذيب الكهال للمغلطائي ق ١/٨٧، والكواكب النيرات لابن كيال/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٥) البيكندي هو الإمام الحافظ الناقد أبو عبدالله المتوفى سنة ٢٢٥ هـ انظر سير النبلاء (٥٠) (٦٢٨/١٠).

<sup>(</sup>٦) انظرتهذيب ابن عساكر (٢/١٣/٤)، وتهذيب الكمال (٢/ ٣٨٠)، وسير النبلاء (١٠/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٧) انظر المصدرين السابقين للمزي والذهبي الأول نفس الموضع والأخير (١١/٣٧٤).

<sup>(</sup>٨) انظر سير النبلاء للذهبي (٣٦٨/١١).

وقال الحميدي: (المتوفى ٢٢٧ هـ): ما دمت بالحجاز وأحمد بالعراق وابن راهويه بخراسان لا يغلبنا أحد (١).

قال نعيم بن حماد (المتوفى ۲۲۸ هـ): إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد فاتهمه في دينه وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق ـ ابن راهويه ـ فاتهمه في دينه (۲).

قلت: يعني بذلك نعيم أنّه لا يتكلم في مثل هؤلاء الأئمة الأجلاء إلا رجل مبتدع غير متدين.

وقال سعيد بن ذؤيب (المتوفى 777 هـ): «ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق»(7).

قال قتيبة بن سعيد (المتوفى سنة ٢٤٠ هـ): «إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل... إسحاق بن راهويه وذكر قوماً آخرين فإنه على السنة ومن خالف هذا فاعلم أنّه مبتدع»(٤).

وقال أيضاً لما ذكر له إسحاق: إسحاق إمام $x^{(0)}$ .

وقال أيضاً: الحفاظ بخراسان ابن راهويه وعبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي ومحمد بن إسماعيل البخاري(٢).

قال أحمد بن حنبل: «لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً»(٧).

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه للذهبي (١١٩/١١).

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد (۳٤٨/٦)، وتهذیب تاریخ ابن عساکر (۲/۱۵)، وتهذیب الکمال للمزی (۲/۳۸)، وسیر النبلاء (۳۸۰/۱۱) و ۳۷۰/۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر (٢/١٣)، وسير أعلام النبلاء (٣٧٢/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر شرف أصحاب الحديث للخطيب: ٧١ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الجرح والتعديل (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٦) انظر تهذیب تاریخ ابن عساکر (۱۳/۲).

<sup>(</sup>٧) انظر مقدمة الكامل لابن عدي: ٣٠٣، وتاريخ بغداد (٣٤٧/٦)، والأنساب للسمعاني =

وقال أيضاً: «لا أعلم أو قال لا أعرف لإسحاق بالعراق نظيراً» (١).

وسئل أيضاً عن عدد من رجال خراسان فذكر كل واحد بوصف فقال: «أمّا إسحاق: فلم أر مثله، وقال: فلان ثقة وفلان فقيه عالم... وأمّا محمد بن أسلم لو أمكنني زيارته لزرته» (٢).

وسئل عنه يوماً فقال: «مثل إسحاق يسئل مثلي، إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين»(٣).

وعنه أيضاً أنه قال عن إسحاق: «هو لم يلق مثله» (٤).

وقال لابن إسحاق ـ عندما رآه بالعراق ـ أما إنّك لو لزمته ـ أي والدك ـ كان أكثر لفائدتك فإنّك لم تر مثله (°).

وقيل لأحمد ـ مرة ـ فإسحاق بن راهويه هو عندك إمام؟ قال نعم، «إن كثيراً مما كان فيه كان عندى به إماماً»(٦).

قال علي بن حجر (ت ٢٤٤ هـ): «لم يخلف إسحاق يـوم فارق مثله بخراسان علماً وفقهاً»(٧) قال أحمد بن سعيد الرباطي (ت ٢٤٦ هـ): «والله لو كان الثوري وابن عيينة والحمّادان في الحياة لا حتاجوا إليه في أشياء كثيرة»(^).

<sup>=</sup> (7/7)، وتهذیب تاریخ ابن عساکر (4/18)، وطبقات السبکی (4/4)، وتهذیب الکهال للمزی (4/18)، وسیر النبلاء (4/11).

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ بغداد (٣٤٩/٦)، وجاء في سير النبلاء (٣٧٢/١١/١١)، في الدنيا نظيراً.

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر (٢/٤١٤)، وسير النبلاء (٣٧٤/١١).

<sup>(</sup>۳) انظر الجرح والتعديل (۲۰۹/۲)، والكفاية للخطيب: ۸۷. وتاريخ بغداد (۲،۹۰/۳)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (۲۱٤/۲)، وتهذيب الكال (۳۸۲/۲)، وسير النبلاء (۳۷۲/۱۱)، والتدريب للسيوطي (۲۰۱/۱).

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر (٢/٤١٤)، والمصدر السابق للذهبي (١١؛٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر نفسه لابن عساكر ونفس المصدر والموضع للذهبي والمنهج الأحمد للعليمي (٣٠٧/١).

<sup>(</sup>٦) انظر مسائل إسحاق بن إبراهيم النيسابوري عن أحمد: ٢٣٣.

<sup>(</sup>V) انظر سير النبلاء (۲۷۲/۱۱).

<sup>(</sup>٨) انظر تاريخ بغداد (٣٤٩/٦)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٢/١٥)، وتهذيب الكمال =

وقال محمد بن يحيى الصفار: «والله لو كان الحسن البصري في الحياة الاحتاج إلى إسحاق في أشياء كثيرة»(١).

قال محمد بن يحيى الذهلي (ت ٢٥٨ هـ): وافقت ابن راهويه صاحبنا ببغداد فاجتمع بالرُّصافة أعلام الحديث فيهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما فكان صدر المجلس لإسحاق وهو الخطيب(٢).

قال أبو حاتم الرازي (ت ٢٧٧ هـ): «إسحاق إمام من أئمة المسلمين» (٣).

وقال أبو داود السجستاني (ت 700 هـ): «ورأیت إسحاق علی حفظه ومعرفته یقدم أحمد بن حنبل ویعترف له» ( $^{(2)}$ .

وقيل لأبي حاتم: أقبلت على قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؟ فقال: «لا أعلم في دهر ولا عصر مثل هذين الرجلين وقد كتبا وذاكرا وصنفاً» (٥٠).

قال أبو محمد الدارمي (ت ٢٨٠ هـ): «ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه» (٦).

وكان الفضل بن محمد الشعراني (ت ٢٨٢ هـ) يقوله عنه: «هو الإمام بخراسان بلا مدافعة» (٧).

<sup>= (</sup>٣٨١/٢)، وسير النبلاء (٣٧١/١١)، وتحفة المودود في أحكام المولود: ١٢٧، والكواكب النيران لابن كيال: ٨٨.

<sup>(</sup>۱) انظر تهذیب ابن عساکر (۲/۱۵).

المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر سير النبلاء (٢١٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب ابن عساكر (٢/ ١٥٥)، وسير النبلاء (١١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ بغداد (٣٤٩/٦)، وتهذيب ابن عساكر (٢/١٥)، وتهذيب الكمال (٣٨٢/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر نفسه لابن عساكر.

وقال محمد بن النضر (ت ۲۹۶ هـ): «هو شيخنا وكبيرنا ومن تعلمنا منه وكملنا به»(۱).

وقال النسائي (ت ٣٠٣ هـ): «هو أحد الأئمة ثقة مأمون»(٢).

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة (ت ٣١١ هـ): «والله لو كان إسحاق في التابعين لأقرّوا له بحفظه وعلمه وفقهه»(٣).

وقال عنه تلميذه المكثر محمد بن إسحاق السراج الثقفي (ت ٣١٣ هـ): «إسحاق بن إبراهيم شاهنشاه العلماء»(٤).

قلت: إنّما أثناه بهذا اللقب لما أن هذا اللقب كان يعتبر من أعلى الألقاب عند الفرس وغاية في الثناء حسب العرف السائد عندهم غير أنه جاء النهي عن التسمّي بملك الملوك في حديث رواه مسلم (٥) عن أبي هريرة مرفوعاً فها كان ينبغي للسراج أن يثني على شيخه بما ورد النهي عنه شرعاً.

وقال ابن حبان (ت ٣٥٤ هـ): «وكان إسحاق من سادات زمانه فقهاً وعلماً وحفظاً ونظراً ممن صنف الكتب..» (٢) وقال أبو عبدالله الحاكم (ت ٤٠٤ هـ): «إمام عصره في الحفظ والفتوى..» (٧).

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه لابن عساكر.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد (۳،۰۰۳)، والمعجم المشتمل لابن عساکر: ۷۱، وتهذیب تاریخ ابن عساکر (۲،۱۰/۱)، وتهذیب الکهال (۳۸۳/۲)، وسیر النبلاء (۳۸۱/۱۱)، والتهذیب (۱۳۷/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر نفسه للخطيب وتهذيب ابن عساكر نفس الموضع وكذا المصدر نفسه للمزي والذهبي (٣٧٢/١١)، والكواكب النيرات لابن كيال: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الإرشاد للخليلي ق ٢/١٩٣/ب)، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (٨٦/٢).

<sup>(</sup>٥) رواه في صحيحه (١٦٨٨/٣)، الآداب باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك عن أبي هريرة عن النبي على قال: «إن أخنع اسم عند الله رجلٌ تَسمّى ملك الأملاك» وزاد في رواية: «لا مالك إلّا الله».

<sup>(</sup>٦) انظر الثقات له (١١٦/٨).

<sup>(</sup>٧) انظر سير النبلاء (٢١/٣٦٨).

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ): «ومنهم الإمام الهمام المشهور، بالحفظ والفقه مذكور، أعلامه في العالم منشور، وكان للآثار مثيراً ولأهل الزيغ والبدع مبيراً» (١).

وقال أبو يعلى الخليلي (ت ٤٤٦ هـ): «الإمام المتفق عليه شرقاً وغرباً، كان إمام هذا الشأن حفظاً وعلماً وفقهاً وفي العلوم كلها» (٢).

وقال ابن منجوية إبراهيم بن علي الحافظ: «كان إسحاق بن راهويه من سادات أهل زمانه فقهاً وعلماً وحفظاً \_ رحمة الله عليه \_(٣).

وقال الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ): «كان أحد أئمة المسلمين وعلماً من أعلام الدين اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد» (٤).

وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣ هـ): «وكان من جلة العلماء وأصحاب الحديث الحفاظ وكان نبيل القدر(٥).

قال ابن عساكر (ت  $^{(7)}$  هـ): «أحد أئمة المسلمين وأعلام الدين طاف البلاد لجمع الحديث» ( $^{(7)}$ .

قال المزي (ت ٧٤٧هـ): «أحد أئمة المسلمين وعلماء الدين، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق، والورع والزهد. . وانتشر علمه . . .  $^{(V)}$ .

وقال الحافظ الذهبي (ت ٧٤٨ هـ): «هو الإمام الكبير، شيخ المشرق، سيد الحافظ، قد كان مع حفظه إماماً في التفسير، رأساً في الفقه، من أئمة الاجتهاد»(٨).

<sup>(</sup>١) انظر الحلية له (٢٣٤/٩)، وكذا سير النبلاء (٣٧٢/١١)، نقلًا عنه.

<sup>(</sup>۲) انظر الإرشاد له ق (۱۹۳/ب).

<sup>(</sup>٣) انظر رجال صحيح مسلم له: ق ٧.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد (٣٤٥/٦)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٢/١٧)، نقلاً عنه.

<sup>(</sup>٥) انظر الانتقاء له: ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) انظر تهذیب تاریخ ابن عساکر (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٧) انظر تهذیب الکهال له (۲/۳۷۳).

<sup>(</sup>٨) انظر سير النبلاء (١١/ ٣٥٨ و ٣٧٥).

وقال أيضاً: «كان إسحاق من كبار أئمة الاجتهاد ومن أعلام الحفاظ»(١).

وقال ابن القيم (ت ٧٥١هـ) في ثناءه عليه ـ: «وقد كان رحمه الله رأس أهل زمانه في العلم والحديث والتفسير والسنة، والجلالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكسر الجهمية وأهل البدع بخراسان ببلاد خراسان وهو الذي نشر السنة في بلاد خراسان وعنه انتشرت هناك، وقد كان له مقامات محمودة عند السلطان يظفره الله تعالى فيها بأعدائه ويخزيهم على يديه»(٢).

وقال السبكي (ت ٧٧١هـ): «أحد أئمة الدين، وأعلام المسلمين، وهُداة المؤمنين، الجامع بين الفقه والحديث والورع والتقوى»(٣).

وقال ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ): «أحد الأعلام وعلماء الإسلام والمجتهدين من الأنام»(٤).

قال الحافظ ابن حجر: «أمير المؤمنين في الحديث والفقه» وقال أيضاً: «ثقة حافظ مجتهد»(٥).

وقال ابن الكيال (ت ٩٣٩ هـ): «إمام من أعلام الأئمة المبرزين» (٦).

فبعد هذا العرض من ثناء العلماء عليه واعترافهم بعلمه وفضله على مر العصور وكر الدهور أترك المجال للقارىء نفسه ليقدر مكانة هذا الإمام الجليل بين أوساط أهل العلم من معاصريه وشيوخه وأقرانه وتلاميذه ومن دونهم وهلم جرّا، والعجب أنّنا لم نجد شخصاً حتى ولا من أقرانه، ومعاصريه يجرحه

<sup>(</sup>١) انظر العلو للذهبي: ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر تحفة المودود بأحكام المولود له: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات الشافعية الكبرى له: (٨٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية له (١١٧/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر مقدمة الفتح: ٦، والتقريب: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) انظر الكواكب المنيرات له: ٨١.

ويتكلم عليه بل العكس كانوا يثنون عليه وكانت علاقته معهم وطيدة ومتينة فاليك الشواهد لذلك كنموذج.

## علاقته مع أقرانه(١) وبعض معاصريه:

قصدي من الأقران هم الذين استفادوا منه أو استفاد منهم في المذاكرات العلمية وقد تقدم ذكر جملة من ذلك في مبحث رحلاته، ونجدد هنا ما يدل على وجود صلة قوية بين إسحاق وبعض أقرانه وما يجمعهم من المجالس العلمية فذكر لنا أحمد بن سلمة فقال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كنت أجالس أحمد ويجيى بن معين ونتذاكر فأقول:

(a)  $\frac{1}{2}$  (b)  $\frac{1}{2}$  (c)  $\frac{1}{2}$  (d)  $\frac{1}{2}$  (e)  $\frac{1}{2}$ 

وكانت علاقته مع أحمد بن حنبل أشد وأقوى من غيره وكانا متلازمين في الغالب سفراً وحضراً وقد تقدم ذكر مثل هذا النوع في مبحث رحلاته، وكذا تقدم اعتراف أحمد بعلم إسحاق ومكانته عنده قريباً، وأشير هنا باعتراف إسحاق بفضل أحمد حيث ذكر لنا أبو داود السجستاني فقال: «رأيت إسحاق على حفظه ومعرفته يقدم أحمد بن حنبل ويعترف له(٣).

وقال أيضاً: في فضل أحمد: «لا يدرك فضله»(1).

وقال أيضاً: «أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في أرضه» (١٠).

وكذا عنه أنه قال: «لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له لذهب (3).

<sup>(</sup>١) الأقران هم الذين استووا ـ أي تماثلوا وتقاربوا في السند يعني الأخذ عن الشيوخ وكذا في السن ورواية الأقران قسمين، قسم يسمى المدبج وهو أخذ كل واحد عن الآخر والثاني انفراد أحد بالأخذ دون الآخر انظر فتح المغيث (١٦١/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر سير النبلاء (١٨٨/١١).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٢١٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي: ١١٦.

يعني بذلك المحنة وصموده على عقيدته وإحيائه السنة عند نشاط أهل الزيغ. وأيضاً مما يدل على مودة الإمامين القرينين وحب كل واحد منها لآخر ما يحب لنفسه ما ذكره إسحاق فقال: «لقيني أحمد بن حنبل بمكة، فقال: تعال حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله فأراني الشافعي» (() وجاء في بعض المصادر أنه قال له: حالس هذا الرجل (يعني الشافعي)... فجالسته (() وأيضاً مما يؤكد هذه المودة ويوطدها الاتصال الدائم بينها ووجود المكاتبات بين الإمامين حسب ما قص لنا صالح بن الإمام أحمد فقال: «كتب إلى إسحاق بن راهويه أن الأمير عبدالله بن طاهر وجه إلى فدخلت إليه وفي يدي كتاب أبي عبدالله فقال: ما هذا؟ قلت: كتاب أحمد بن حنبل فأخذه وقرأه، وقال: إني أحبه ... لأنه لم يختلط بأمر السلطان، قال: فأمسك أبي عن مكاتبة إسحاق» (()).

فقدر من هذه القصة مدى الصلة القوية التي بين القرينين ومدى تورع الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ من مخالطة الأمراء مع أن عبدالله بن طاهر كان يحبه ويعترف بعلمه وفضله كها تقدم.

وكذا كان إسحاق له علاقة ومودة مع أبي زرعة الرازي الذي أثنى عليه إسحاق بقوله: «كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل»(٤).

ونعرف مقدار هذه العلاقة من مكاتبة الإمام إسحاق لأبي زرعة الرازي حيث يقول له في كتابه الذي كتبه إليه بخطه «إني أزداد بك كل يوم سروراً فالحمد لله الذي جعلك ممن يحفظ سننه وهذا من أعظم ما يحتاج إليه اليوم طالب العلم، وأحمد بن إبراهيم لا يزال في ذكرك الجميل حتى يكاد يفرط، وإن لم يكن فيك بحمد الله إفراط، وأقرأني كتابك إليه بنحو ما أوصيتك من إظهار السنة وترك المداهنة فجزاك الله خيراً، فدم على ما أوصيتك فإن للباطل جولةً

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (٦١/١)، والمنهج الأحمد (١٢١/١).

<sup>(</sup>٢) انظر آداب الشافعي ومناقبه: ٤٢ ـ ٤٣، وتاريخ بغداد (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر سير النبلاء (٢٠٨/١١ و ٢٠٤)، وتهذيب الأسهاء واللغات (١١٢/١).

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم ذكر مصادر هذا القول في مبحث ثقافته في الحديث.

ثم يضمحل وإنك عمن أحبُّ صلاحه، ودينه وإنَّي أسمعُ من إخواننا القادمين ما أنت عِليه من العلم والحفظ فأسرُّ بذلك»(١).

وهكذا كان إسحاق يعترف بفضل أبي عبيد القاسم بن سلام ويثني عليه فيقول: «أبو عبيد أوسعنا علماً وأكثرنا أدباً وأجمعنا جمعاً، إنّا نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا»(٢).

وقال أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول:

«الحق يحبه الله تعالى، أما أبو عبيـد القاسم بن ســلام أفقه مني وأعـلم مني»(۲).

فهذا لا شك أنه من تواضع إسحاق وحسن الاعتراف بفضل معاصريه، وكذا كان إسحاق يراسل قتيبة بن سعيد وهو يكتب له الجواب<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة الجرح والتعديل (۲۹/۱ و ٣٤٤)، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ۱۲۲، وتهذيب الكمال ق ٤٤٢/أ، والتهذيب لابن حجر (٣٢/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الإكمال في تهذيب الكمال للمغلطائي: ق ٨٧/ب.

# الفصل التاسع

# في تلاميذه

لقد بلغ إسحاق بن راهويه إلى مكانة علمية عظيمة كها عرفت حتى أكب بعض من شيوخه وبعض من أقرانه يتتلمذون عليه ويستفيدون منه وذاع صيته واشتهر فرحل إليه كبار المحدثين للإستفادة منه، وقد جعل أبو عبدالله الحاكم أصحاب إسحاق على ثلاث طبقات:

#### الطبقة الأولى:

محمد بن يحيى وإبراهيم بن عبدالله السعدي ومحمد بن عبدالوهاب العبدي وأحمد بن يوسف السلمي وإسحاق بن إبراهيم العفصي وعلي بن الحسن الداربجردي وحامد بن أبي حامد المقريء وخشام بن الصديق وعبدالله بن محمد الفراء ويحيى بن الذهلي.

#### الطبقة الثانية:

مسلم بن الحجاج \_ صاحب الصحيح \_ وسرد جماعة .

#### الطبقة الثالثة:

وخاتمتهم أبو العباس السراج<sup>(۱)</sup> ويبدو أن الحاكم راعي في ترتيب أصحاب إسحاق وطبقتهم، اللقيا والوفاة، ولقد اجتمع في تلاميذه إسحاق

<sup>(</sup>۱) انظر سير النبلاء (۱۱/۳۷۰).

الكبار والصغار أعني السابق واللاحق بتفاوت مفرط فنرى أنه حدث عنه بقية ابن الوليد الحمصي، ومحمد بن إسحاق السراج وبين وفايتهما مائة وسبع عشرة وقيل ست عشرة سنة ومات بقية سنة سبع وتسعين ومئة ومات السراج سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة.

وهكذا حدث عن إسحاق يحيى بن آدم ومات سنة ثلاث ومئتين وبين وفاته ووفاة السراج مئة وعشر سنين، وكذا حدث عن إسحاق قرينه أحمد بن حنبل وبين وفاته ووفاة السراج إثنتان وسبعون سنة ومات أحمد سنة إحدى وأربعين ومئتين<sup>(۱)</sup> وحسبه فخراً أن أصحاب الكتب الستة من خريجي مدرسته سوى ابن ماجه وإليك ذكرهم مرتباً على الحروف مع تعريف موجز وذكر وفياتهم، وهم كالتالي:

### ترتيب تلاميذه على الحروف:

- ١ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أخو أبو العباس السراج الثقفي شيخ إمام ثقة نيسابوري، سكن بغداد توفى سنة ثلاث وثانين ومئتين(٢).
- ٢ إبراهيم بن إسحاق بن يوسف الأنماطي الحافظ الثبت أبو إسحاق النيسابوري مصنف التفسير من كبار الرّحالة توفي سنة ثلاث وثلاثهائة (٣).
- ٣ إبراهيم بن إسماعيل العنبري الطوسي أبو إسحاق الإمام القدوة الرباني
  الحافظ المجود وهو من أئمة الهدى توفي بعد الثمانين ومئتين تقريباً (1).
- ٤ إبراهيم بن سفيان أبو بكر الطهراني كثير الحديث روي عن العراقيين والأصبهانيين (٥).

<sup>(</sup>١) انظر السابق واللاحق للخطيب البغدادي: ١٣٧ - ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد (٢/٦٦ ـ ٢٧)، وسير النبلاء للذهبي (١٣/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر تذكرة الحفاظ (٧٠١/٢)، والشذرات لابن العماد الحنبلي (٢٤٢/٢). انظر المصدر نفسه للذهبي (٢/ ٦٧٩)، والعبر له في وفيات سنة ٢٨٢، وسير النبلاء له أيضاً (٣٧٧/١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات المحدثين ترجمة رقم ٦٦٨، بتحقيقي وانظر أخبار أصبهان (١٩٣/١).

- \_ إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح أبو إسحاق الإمام الحافظ المجود الزاهد شيخ نيسابور وإمام المحدثين في زمانه توفي سنة خمس وتسعين ومئتين (١).
- ٦ إبراهيم بن عبدالله السعدي الإمام الحافظ الثقة أبو إسحاق التميمي
  النيسابوري توفي سنة سبع وستين ومئتين يوم عاشوراء(٢).
  - ٧ إبراهيم بن محمد الصيدلاني.
- ٨ أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الإمام المحدث، الصدر الأنبل أبو محمد النيسابوري، أحد الكبراء الزعماء ببلده قرأ المسند على ابن راهويه وتوفي سنة خمس وثلاث مئة (٣).
- ٩ أحمد بن أبي حفص المحمد آباذي<sup>(1)</sup> وكان يقول: مات إسحاق بن إبراهيم
  وعمر بن زرازة سنة ٢٣٨ وأنا ابن إحدى وعشرين سنة<sup>(٥)</sup>.
- ١ أحمد بن حنبل أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الذهبي الشيباني المروزي ثم البغدادي هو الإمام حقاً وشخ الإسلام صدقاً... وأحد الأئمة الأعلام وصاحب المسند وإمام السنة مات سنة إحدى وأربعين ومئين (٦).

 <sup>(</sup>۱) انـظر المنتظم لابن الجوزي (۲/۲۱ ـ ۷۷)، وتـذكـرة الحفـاظ للذهبي (۲/۸۳ ـ ۱۳۸۸)، وسير النبلاء (۲/۷۱۵ ـ ۵۷).

<sup>(</sup>٢) انظر الوافي بالوفيات للصفدي (٦/ ٢٩)، وسير النبلاء للذهبي (١٣/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) إنظر سير النبلاء للذهبي (١٨٢/١٤ و٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) محمد آباذ قرية على باب نيسابور بينهما فرسخ انظر الأنساب: ق ٥١٢ ومعجم البلدان (٥٤/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الأنساب للسمعانى: ق/٥١٢.

<sup>(</sup>٦) انـظر طبقات ابن سعـد (٧/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥)، والجرح والتعـديل (٢٩٢/١ ـ ٣١٣)، وحلية الأولياء (١٦١/٩ ـ ٢٣٣)، وسير النبلاء (١٧٧/١١ ـ ٣٥٨).

- 11 \_ أحمد بن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارمي الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت وكان عالماً بالرجال والعلل والتاريخ توفي سنة (٢٥٣ هـ)(١).
- الله الأسفرائيني أبو حامد قال ابن أبي حاتم: سمعت الله مع أبي وهو صدوق(7).
- 17 \_ أحمد بن سلمة بن عبدالله الحافظ الحجة، العدل، المأمون المجود أبو الفضل النيسابوري البزاز توفي سنة ست وثمانين ومئتين(٣).
- 11 \_ أحمد بن سيار بن أيوب الإمام الكبير الحافظ الحجة أبو الحسن المروزي الفقيه عالم مرو مات سنة ثهان وستين ومئتين(٤).
- 10 \_ أحمد بن شعيب النسائي أبو عبدالرحمن الإمام الحافظ الثبت، شيخ الإسلام ناقد الحديث صاحب السنن من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف أكثر عن إسحاق في سننه مات سنة ثلاث وثلاث مئة (٥).
- 17 أحمد بن المبارك المستملي الحافظ العالم، الزاهد العابد المجاب الدعوة أبو عمر والنيسابوري مات سنة أربع وثمانين ومئتين(١).
- 1۷ \_ أحمد بن محمد بن الأزهر السجزي أبو العباس، الإمام الحافظ ضعيف توفي سنة إثنتي عشرة وثلاث مئة (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر الجرح والتعديل (۲/۳۳)، وتاريخ بغداد (۱٦٦/٤ ـ ١٦٩)، وسير النبلاء (۲/۳۳/۱۲)، والتهذيب (۲/۳۳ ـ ۳۳).

<sup>(</sup>٢) انظر الجرح والتعديل (٢/٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر نفسه (٢/٤٥) وتاريخ بغداد (١٨٦/٤) وسير النبلاء للذهبي (١٣/٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر نفسه (٢/٥٤) وتاريخ بغداد (٤/١٨٧ - ١٨٩)، وسير النبلاء (٢١/ ٦٠٩ - ٦١١)، والتهذيب (١/ ٣٥ - ٣٦).

 <sup>(</sup>٥) انظر المنتظم لابن الجوزي (١٣١/٦ ـ ١٣٢)، والكامل لابن الأثير (٩٦/٨)، وتذكرة الحفاظ (٢٩٨/٢ ـ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) انظر المنتظم (١٧٣/٥)، وتذكرة الحفاظ (٦٤٤/٢)، وسير النبيلاء كلاهما للذهبي (٣٠٢/١٣).

<sup>(</sup>٧) انظر أخبار أصبهان (١/١٣٨)، والميزان (١/١٣٠)، وسير النبلاء (٢٩٦/١٤).

- 1۸ أحمد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالخفاف أبو عمرو الإمام الحافظ الكبير القدوة شيخ الإسلام... جمع وصنف وبرع في هذا الشأن توفي سنة تسع وتسعين ومئتين من أبناء الثمانين(١).
- 19 أحمد بن النضر بن عبدالوهاب الحافظ المجود العلامة أبو الفضل النيسابوري أحد الأئمة والمصنفين بقى إلى سنة بضع وثمانين ومئتين (٢).
- ٢٠ أحمد بن يوسف بن خالد الإمام الحافظ الصادق أبو الحسن السلمي النيسابوري الثقة مات سنة أربع وستين ومئتين (٣).
  - ٢١ إسحاق بن إبراهيم البستي بمهملة عاش إلى نحو الثلاث مئة (١٠).
- ۲۲ إسحاق بن إبراهيم البشتي بمعجمة الإمام الحافظ المجود الرحال أبو يعقوب النيسابوري من رُستاق بشت وصنف المسند وغيره وحدّث في سنة ثلاث وثلاث مئة قال الذهبي: لم أقع بوفاته (٥).
  - ٢٣ إسحاق بن إبراهيم القفصي.
- ۲۶ ــ إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي نزيل نيسابور أبو يعقوب الكوسج الإمام الفقيه الحافظ الحجة الثقة مات سنة إحدى وخمسين ومئتين(١).

<sup>(</sup>۱) انظر الجرح والتعديل (۷۹/۲)، والمنتظم (۱۱۰/۱)، وتذكرة الحفاظ (۲/ ۲۰۵ ـ ۲۰۵)، وسير النبلاء (۲۰/ ۰۳۰ ـ ۲۰۵).

 <sup>(</sup>۲) انظر تذکرة الحفاظ (۲/۵۶۰ ـ ۲۶۰)، وسیر النبلاء (۱۳/ ۵۶۵ ـ ۵۹۰)، والتهذیب
 (۲) ۱۷۸ ـ ۸۸).

 <sup>(</sup>٣) انظر الجرح والتعديل (١/١٨)، وتذكرة الحفاظ (٢/٥٦٥)، وسير النبلاء (١١/ ٨٤٩ ـ ٣٨٤)، والتهذيب (١/١١ ـ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر الإكمال لابن ماكولا (٤٣١/١)، وتهذيب ابن عساكر (٤٠٩/٢)، وسير النبلاء (١٤٠/١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر نفسه لابن ماكولا (٢٣٣/١)، وتذكرة الحفاظ (٢٠١/١٢)، وسير النبلاء ١٠٥/١)، ومعجم البلدان (٢٠٥/١)، وتبصير المنتبه (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٦) انظر التاريخ الكبير (٤٠٤/١)، والجرح والتعديل (٢٣٤/٢)، وتاريخ بغداد (٨٦٤/٤ - ٢٣٤)، وسير النبلاء (٢٥٨/١٢).

- ٢٥ \_ إسحاق بن موسى بن عمران الأسفرائيني الإمام الفقيه شيخ خراسان أبو يعقوب صاحب المزني والربيع وكان فقيها محدثاً زاهداً ورعاً توفي سنة أربع وثمانين ومئتين (١).
- ٢٦ ـ إسهاعيل بن محمد بن أبي كثير الفارسي الفسوي قاضي المدائن ثقة صدوق مات سنة اثنتين وثبانين ومئتين (٢).
  - ٧٧ ـ بقية بن الوليد الحمصي تقدم في ذكر شيوخه.
- ٢٨ تميم بن محمد بن طُمْغَاج الحافظ الإمام الجوال، الثقة، أبو عبدالرجمن الطوسي صاحب «المسند» الكبير على الرجال توفي في حدود الثمانين أو التسعين ومئتين(٣).
- ٢٩ ـ جعفر بن أحمد الحَصِيْري أبو محمد النيسابوري الحافظ الحجة القدوة أحد الأعلام توفي سنة ثلاث وثلاث مئة (٤).
- ٣٠ جعفر بن محمد بن الحسين الإمام الثبت المجود، أبو الفضل النيسابوري المشهور بالترك. . . من الثقات الأثبات ومن كبار أصحاب إسحاق مات سنة خمس وتسعين ومئتين(٥).
  - ٣١ ـ جعفر بن محمد بن علي الحميري النسفي.
- ٣٢ ـ جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي الإمام الحافظ الثبت شيخ الوقت أبو

<sup>(</sup>۱) انظر الوافي بالوفيات للصفدي (۱۹/۸)، وسير النبلاء (۱۳/ ٤٥٦/ ٤٥٠)، وطبقات الشافعية للسبكي (۲۰۸/ ۲ - ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد للخطيب (٢٨٣/٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر طبقات الحنابلة (١٢٢/١)، وتذكرة الحفاظ (٢/٥٧٥)، وسير النبلاء (١٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر الأنساب (ق ١٦٩/ب)، وتذكرة الحفاظ (٧٠٢/٢ ـ ٧٠٣) والسير (١١٧/١٤ ـ ٢١٧) كلاهما الذهبي.

<sup>(</sup>٥) انظر الإكمال لابن ماكولا (١/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠) وسير النبلاء (١٤/ ٤٦ ـ ٤٨).

بكر القاضي وصنف التصانيف النافعة وكان ثقة حجة، مات سنة إحدى وثلاث ومئة (١).

- ٣٣ ـ حامد بن أبي حامد المقريء.
- ٣٤ حرب بن إسماعيل الكرماني أبو محمد الإمام العلامة الفقيه توفي سنة ثمانين ومئتين وعمّر وقارب التسعين(٢).
  - ٣٥ ـ الحسن بن الحارث بن مهاجر.
- ٣٦ الحسن بن سفيان بن عامر الإمام الحافظ الثبت أبو العباس الشيباني الخراساني النسوي صاحب «المسند» وسمع الحسن من ابن راهويه أكثر مسنده مات سنة ثلاث وثلاث مئة (٣).
- ٣٧ ـ الحسين بن محمد بن زياد أبو على القباني النيسابوري الإمام الحافظ الثقة شيخ المحدثين بخراسان توفي سنة تسع وثمانين ومئتين(٤).
- ٣٨ ـ خالد بن أحمد الأمير أبو الهيثم الذهلي. . . له آثار حميدة ببخاري أكرم بها المحدثين وأعطاهم مات سنة سبعين ومئتين(٥).
  - ٣٩ خشام بن الصديق.
- ٤ داود بن الحسين بن عقيل أبو سليهان البيهقي المحدث الإمام الثقة مُسْنِد نيسابور مات سنة ثلاث وتسعين ومئتين (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد (۱۹۹/۷ ـ ۲۰۲)، والأنساب للسمعانی (ق ۲۶٪۱)، وتذكرة الحفاظ (۲۸٪۲۶ ـ ۱۹۹٪)، وسیر النبلاء (۱۹۰/۲۶ ـ ۱۰۰).

 <sup>(</sup>۲) انظر الجرح والتعديل (۳۵۳/۳)، وطبقات الحنابلة (۱۱۵/۱ ـ ۱٤٦) وسير النبلاء
 (۲) انظر الجرح والتعديل (۳۹٤/۱۳).

 <sup>(</sup>۳) انظر الجرح والتعديل (۱٦/۱۳)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (١٧٨/٤ ـ ١٧٨)،
 وسير النبلاء (١٥٧/١٤ ـ ١٦٢) وطبقات السبكي (٢٦٣/٣ ـ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر اللباب (١٢/٣)، والتهذيب (٢/٣٦٨)، وسير النبلاء (١٣/ ٤٩٩ ـ ٥٠٢).

<sup>(°)</sup> انظر الجرح والتعديل (٣٢٢/٣)، وتاريخ بغداد (٣١٤/٨ ـ ٣١٦)، وسير النبلاء (١٣٧/١٣).

<sup>(</sup>٦) انظر سير النبلاء (١٣/ ٥٧٩).

- 13 ــ داود بن على بن خلف أبو سليمان الإمام البحر، الحافظ العلامة عالم الوقت البغدادي المعروف بأصبهاني رئيس أهل الظاهر، صنف كتباً كثيرة وارتحل إلى إسحاق بن راهويه وسمع منه «المسند»، والتفسير وناظر عنده مات سنة (۲۷۰ هـ)(۱).
- 22 ـ زكريا بن داود بن بكر أبو يحيى الخفاف النيسابوري وكان ثقة، توفي بنيسابور سنة ست وثهانين ومئتين<sup>(٢)</sup>.
- 27 ـ زكريا بن يحيى بن سلمة السجزي نزيل دمشق يعرف بخياط السنة أبو عبدالرحمن الإمام الحافظ المجود الرحال المتبحر في الحديث مات سنة تسع وثيانين ومئتين<sup>(۱)</sup>.
- 23 ـ سلمة بن شبيب الإمام الحافظ الثقة أبو عبدالرحمن الحجري السمعي النسائي نزيل مكة مات سنة ست وقيل سبع وأربعين ومئتين<sup>(٥)</sup>.
- 27 سليمان بن الأشعث بن شداد أبو داود السجستاني الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ صاحب السنن توفي سنة خمس وسبعين ومئتين<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر أخبار أصبهان (۳۱۲/۱ ـ ۳۱۳)، وتاريخ بغداد (۳۹۹/۸ ـ ۳۷۰)، وطبقات الشافعية الكبرى (۲۸٤/۲ ـ ۲۸۴)، وسير النبلاء (۹۷/۱۳ ـ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد (٤٦٢/٨ ـ ٤٦٣)، والجرح والتعديل (٦٠٢/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر تهذیب تاریخ ابن عساکر (٥/٥٨٥ ـ ٣٨٦)، وسیره النبلاء (١٩/٥٠٠ ـ ٥٠٠)، والتهذیب لابن حجر (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٤) ترجم له في أخبار أصبهان (٣٢٨/١)، ولم يصرح بأنه روى عن إسحاق وذكره المزي في تهذيب الكيال في تلاميذه.

<sup>(</sup>٥) انظر الجرح والتعديل (١٦٤/٤) وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأنصاري ترجمة رقم ١٦٦، وسير النبلاء (٢٥٦/١٢)، والتهذيب (١٤٦/٤).

 <sup>(</sup>٦) انظر الجرح والتعديل (١٠١/٤)، وتاريخ بغداد (٩/٥٥ - ٥٩)، وطبقات المفسرين (٢٠١/١٠)، وسير النبلاء (٢٠٣/١٣).

- $^{(1)}$  عليهان بن داود أبو داود الخفاف النيسابوري صدوق  $^{(1)}$ .
- ٤٨ ـ عبدالرزاق بن همام وهو من شيوخه وتقدم ذكره في قائمة شيوخه.
- عبدالله بن أبي الخوارزمي قاضي خوارزم ومحدثها، رحّال حافظ وعاش نحواً من تسعين سنة وبقى إلى حدود التسعين ومئتين (٢).
- • عبدالله بن أحمد بن محمد بن ثابت أبو عبدالرحمن المروزي . . . من أئمة أهل الحديث الفضلاء الراحلين في طلب العلم مات سنة خمس وسبعين ومئين (٣).
  - ٥١ ـ عبدالله بن جعفر الحجاجي المروزي توفي سنة (٢٩٦ هـ)(١).
    - ٢٥ عبدالله بن أبي العاص الخوارزمي.
      - ٥٣ ـ عبدالله بن عمر والفراء.
- **30 -** عبدالله بن محمد بن عبدالله السمناني الإمام الحافظ الكبير الصادق أبو الحسن وكان واسع الرحلة، غزير الفضيلة، حسن التصنيف مات سنة ثلاث وثلاث مئة (٥٠).
- **٥٥ –** عبدالله بن محمد بن شيرويه النيسابوري الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد صاحب التصانيف وراوي مسند إسحاق بن راهويه مات سنة خمس وثلاث مئة (٦).

<sup>(</sup>١) انظر الجرح والتعديل (١١٥/٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر تذکرة الحفاظ (۲/ ۲۰۰۳ - ۲۰۰۷)، وسیر النبلاء (۱۳/ ۲۰۰۳ - ۲۰۰۵)، والتهذیب
 (۲) انظر تذکرة الحفاظ (۲/ ۲۰۰۳ - ۲۰۰۷)، وسیر النبلاء (۱۳۹ / ۲۰۰۳)، والتهذیب

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٣٧١/٩)، والمنتظم لابن الجوزي (٩٨/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر الأنساب (٤/٦٣ - ٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر مختصر طبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي الورقة (٢/١٢٤)، وتذكرة الحفاظ (٧١٨/٢). وسير النبلاء (١٩٤/١٤ - ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر نفسه لابن عبدالهادي الورقة ٢/١٢٢)، وتذكرة الحفاظ (٢/٥٠٧)، وسير النبلاء (١٦٦/١٤).

- **٥٦ -** عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد العلامة الكبير ذو الفنون الدِيْنُوريَ وقيل: المروزي الكاتب صاحب التصانيف وكان ثقة ديناً فاضلاً مات سنة ست وسبعين ومئتين<sup>(۱)</sup>.
- ٧٥ عبدان بن محمد بن عيسى الإمام الكبير فقيه مرو أبو محمد المروزي الزاهد وكان ثقة حافظاً صالحاً، مات سنة ثلاث وتسعين ومئتين (٢).
- ٥٨ عبدوس هو عبدالله بن محمد بن مالك الحافظ الكبير أبو محمد النيسابوري مات سنة ثلاث وثانين ومئتين (٣).
  - ٥٩ \_ عبدة بن الطيب(٤).
- ٦ عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي الإمام العلامة الحافظ الناقد شيخ تلك الديار أبو سعيد، التميمي السجستاني صاحب «المسند» الكبير والتصانيف توفي سنة ثمانين ومئتين (٥).
- 71 علي بن الحسن الإمام القدوة المحدّث المأمون أبو الحسن الهلالي الخراساني الداربجردي الثقة مات سنة سبع وستين ومئتين<sup>(١)</sup>.
- 77 عيسى بن محمد الطهماني المرزوي الكاتب أبو العباس العلامة إمام اللغة مات سنة ثلاث وتسعين ومئتين (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد (۱۰/۱۰ - ۱۷۱)، والمنتظم (۱۰۲/۵)، وسیر النبلاء (۲۹۲/۱۳)، وبغیة الوعاة (۲/۲۲ - ۲۶).

 <sup>(</sup>۲) انظر المصدر نفسه للخطيب (۱۱/۱۱ - ۱۳۵)، والأنساب (۳۲٤/۳)، وسير النبلاء (۱۳/۱٤ - ۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر تذكرة الحفاظ (٢/٥٧٦)، وسير النبلاء (١١/١٤ ـ ١٢)، وشذرات الذهب (٣) (١٨٥/٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره المزي في تهذيب الكمال (٣٧٦/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر الجرح والتعديل (٦/١٥٣)، وطبقات الحنابلة (١/٢٢١)، وسير النبلاء (٣١٩/١٣ ـ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) انظر الجرح والتعديل (١٨١/٦) وحلية الأولياء (١٤٣/١٠)، والأنساب (٢٩/٧٥)، وسير النبلاء (٢٩/١٥)، والتهذيب (٢٩٩/٧).

<sup>(</sup>۷) انظر تاریخ بغداد (۱۱/۱۱۰ ـ ۱۷۱)، واللباب (۲۹۱/۲ ـ ۲۹۲)، وسیر النبلاء (۷۱/۱۳۳).

- 77 الفضل بن عباس الرازي المعروف بفضلك الصائغ الإمام الحافظ المحقق أبو بكر صاحب التصانيف مات سنة سبعين ومئتين(١).
- 75 الفضل بن محمد أبو محمد الشعراني الإمام الحافظ المحدّث الجوال المكثر جمع وصنف وكان أديباً فقيهاً، عالماً عابداً كثير الرحلة توفي سنة اثنتين وثيانين ومئتين (٢).
- **٦٥ محمد بن أحمد بن بالوية أبو العباس البالوني النيسابوري، توفي سنة ست** وتسعين ومئتين<sup>(٣)</sup>.
- 17 محمد بن إسحاق الثقفي أبو العباس السراج الإمام الحافظ الثقة شيخ الإسلام محدث خراسان، الخراساني النيسابوري صاحب المسند الكبير على الأبواب والتاريخ وغير ذلك أكثر عن إسحاق، مات سنة (٣١٣هـ)(٤).
- 77 محمد بن إسحاق بن خزيمة الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام إمام الأئمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف وصار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان مات سنة إحدى عشرة وثلاث مئة(°).
- ٦٨ محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن المؤلف الحنظلي الإمام العالم الفقيه

<sup>(</sup>۱) انظر الجرح والتعديل (۱/ ٦٦)، وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأنصاري ترجمة ۲۹٦، وتاريخ بغداد (۳۱۷/۱۲)، وسير النبلاء للذهبي (۲۳۰/۱۲ ـ ۳۳۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر المنتظم (٥/١٥٥ ـ ١٥٥)، وتـذكرة الحفاظ (٢/٦٢٦ ـ ٢٢٦)، وسير النبـلاء
 (۳۱۷/۱۳ ـ ۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر الإكمال لابن ماكولا (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر الجرح والتعديل (١٩٦/٧)، وتاريخ بغداد (٢٤٨/١ ـ ٢٥٢)، وطبقات الشافعية (١٠٨/٣ ـ ١٠٨)، وسير النبلاء (٣٨٨/١٤).

<sup>(°)</sup> انظر الجرح والتعديل (۱۹٦/۷)، وتاريخ جرجان: ٤١٣، وطبقات القراء (٢/٧٧ ـ ٩٧/٢). وسير النبلاء للذهبي (١٤/٣٥ ـ ٣٨٢).

- الحافظ قاضي نيسابور أبو الحسن قتلته القرامطة بطريق مكة سنة أربع وتسعين ومئتين، وقارب الثانين(١).
- 79 محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الإمام الحافظ الناقد أمير المؤمنين في الحديث وأكثر عن شيخه إسحاق وصنف الجامع الصحيح بإشارة شيخه ابن راهويه مات سنة ست وخمسين ومئتين (٢).
- ٧٠ عمد بن إسماعيل بن مهران أبو بكر الإسماعيلي الإمام الحافظ الرحال الثقة النيسابوري وكان هو أحد أركان الحديث بنيسابور، كثرة ورحلة واشتهاراً، ثقة مأمون توفى سنة خمس وتسعين ومئتين (٣).
- ٧١ محمد بن أفلح بن عبدالملك النيسابوري أبو عبدالرحمن الملقب بالـترك بضم المثناة وسكون الراء \_ مقبول(١٠).
  - ٧٧ محمد بن الحسين أبو عبدالله الترك(٥).
    - ٧٣ محمد بن الحسين البرذعي(١).
- ٧٤ محمد بن رافع الإمام الحافظ الحجة القدوة بقية الأعلام أبو عبدالله القصيري مولاهم النيسابوري وعُني بالسنن علماً وعملاً وعُمّر، مات سنة خمس وأربعين ومئتن (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر الجرح والتعديل (۱۹٦/۷)، وطبقات الحنابلة (۲۹۹۱)، والمنتظم لابن الجوزي (۱۳۲۹)، وسير النبلاء (۱۹۲۷).

 <sup>(</sup>۲) انظر مقدمة الجرح والتعديل (۱۹۱/۷)، وتاريخ بغداد (۲/۱ ـ ۳۳)، وتذكرة الحفاظ
 (۲/٥٥٥ ـ ٥٥٥)، وسير النبلاء (۲/۱۲ ـ ۳۹۱).

 <sup>(</sup>٣) انظر الأنساب: ٣٦/ب) وتـذكـرة الحفاظ (٢/١٨٢ ـ ١٨٣)، وسير النبــلاء (١١٧/١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر التهذيب (٦٦/٩)، والكاشف للذهبي (٢٢/٣) والتقريب ٤٦٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الإكمال (١/٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر تهذيب الكمال للمزى (٢/٣٧٦).

<sup>(</sup>۷) انظر التاريخ الكبير (۱/۱۱ ـ ۸۲)، والجرح والتعديل (۷/۲۰۶)، وطبقات الحنابلة (۲/۲۹۷)، وسير النبلاء (۲۱٤/۱۲ ـ ۲۱۸)، والتهذيب (۱۲۰۷).

- ٧٠ حمد بن زنجوية بن الهيثم القشيري النيسابوري الإمام المحدّث أبو بكر مات سنة اثنتين وثلاث مئة (١).
- ٧٦ محمد بن شادل بن علي الإمام المحدث المقريء المعمر أبو العباس الهاشمي مولاهم النيسابوري كان صحيح الأصول مات سنة إحدى عشرة وثلاث مئة (١).
  - VV = 2 محمد بن شاذان أبو سعيد VV.
- ٧٨ محمد بن طاهر بن خالد بن أبي الدُميك البغدادي الشيخ العالم الصادق أبو العباس وثقه الخطيب مات سنة خمس وثلاث مئة (٤).
- ٧٩ محمد بن عبدالسلام بن بشار النيسابوري، الوراق، الزاهد، توفي سنة ست وثمانين ومئتين ومئتين
- ٠٨ محمد بن عبدالوهاب أبو أحمد الفراء الإمام العلامة الحافظ الأديب كان وجه مشايخ نيسابور عقلاً وعلماً وجلالةً وحشمةً مات في أواخر سنة اثنتين وسبعين ومئتين (١).
- ۱۸ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ العلم الإمام البارع أبو عيسى السلمي الضرير مصنف «الجامع» والعلل وغير ذلك قال الذهبي: «جامعه» قاض له بإمامته وحفظه وفقهه مات سنة تسع وسبعين ومئتين بترمذ(۷).

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الحنابلة (٢٠٦/١)، والعبر (٢/٣٢)، وسير النبلاء (١٤٣/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين الأخيرين للذهبي ((٢/١٥٠)، و (٢٦٣/١٤)، وشذرات الذهب لابن العهاد الحنبلي (٢٦٣/٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره المزي في تهذيب الكمال (٣٧٦/٢)...

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد (٥/٧٧٧)، والأنساب ٢٢٩/أ، وسير النبلاء (٢٢٧/١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر سير النبلاء (١٣/ ٤٦٠ ـ ٤٦١).

<sup>(</sup>٦) انظر الجرح والتعديل (١٣/٨)، وسير النبلاء (١٠٦/١٢ - ٢٠٠)، والتهذيب (٣١٩/٩).

<sup>(</sup>۷) انظر وفيات الأعيان (100/4)، وتذكرة الحفاظ (100/4)، وسير النبلاء (100/4)، والتهذيب (100/4).

- ٨٢ محمد بن الفضل الشعراني أبو بكر البيهقي وكان يحفظ الحديث(١).
- ٨٣ محمد بن محمد بن رجاء بن السندي الإمام الحافظ أبو بكر الإسفرائيني مصنف «الصحيح» المخرج على كتاب مسلم وكان ديناً ثبتاً مقدماً في عصره مات سنة ست وثهانين ومئتين(٢).
- ٨٤ محمد بن نصر بن الحجاج المروزي الإمام شيخ الإسلام أبوعبدالله الحافظ وكان إمام عصره بلا مدافعة في الحديث وأكثر من شيخه إسحاق بن راهويه مات سنة أربع وتسعين ومئتين (٣).
- ٨٥ عمد بن النضر الجارودي النيسابوري أبو بكر الإمام الأوحد الحافظ، المتقن الأمجد صدر خراسان وكان شيخ وقته وعين علماء عصره حفظاً وكمالاً وقدوة، ورئاسة وثروة مات سنة إحدى وتسعين ومئتين (٤).
  - ٨٦ محمد بن نعيم بن عبدالله (٥).
- ۸۷ محمد بن يحيى بن عبدالله أبو عبدالله الذهلي مولاهم. النيسابوري الإمام العلامة الحافظ البارع، شيخ الإسلام، عالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان ثقة مأمون مات سنة ثهان وخمسين ومئتين (٢).
- ٨٨ محمد بن يوسف البغدادي الجوهري صاحب بشر الحافي أبو عبدالله

<sup>(</sup>١) انظر الإكمال لابن ماكولا (١/٥٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر الجرح والتعديل (٨٧/٨)، وتذكرة الحفاظ (٢/٦٨٦)، وسير النبلاء (٢) (٤٩٢/١٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٣١٥/٣ ـ ٣١٨)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (٩٢/١ - ٩٢)، وسير النبلاء للذهبي (٣٣/١٤ ـ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر الجرح والتعديل (١١١/٨)، وسير النبلاء (١١/١٥ - ٤٤٥)، والتهذيب (٤٠/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر تهذيب الكمال للمزى (٢/٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر نفسه لابن أبي حاتم (١٢٥/٨)، وتاريخ بغداد (٤١٥/٣ - ٤٢٠)، وسير النبلاء (٢٧٣/١٢ - ٢٧٨).

- الإمام الحافظ العابد الرباني رحل وجال وكان ثقة موصوفاً بالدين والستر توفى سنة خمس وستين ومئتين (١).
- ۸۹ ــ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري صاحب الصحيح الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق أكثر عن شيخه إسحاق في صحيحه توفي سنة إحدى وستين ومئتين بنيسابور(٢).
- ٩ موسى بن هارون الحمال الإمام الحافظ الكبير الحجة الناقد محدث العراق مات سنة أربع وتسعين ومئتين (٣).
  - **٩١ ـ نص**ر بن زكريا<sup>(١)</sup>.
- ٩٢ يحيى بن آدم بن سليهان حدث عنه وهو من شيوخه انظر قائمة شيوخه.
- 97 يحيى بن زكريا بن يحيى الإمام الكبير الحافظ الثقة أبو زكريا النيسابوري الأعرج مات سنة سبع وثلاث مئة (٥).
  - ٩٤ ـ يحيى بن سعيد القطّان وهو من شيوخه انظر قائمة شيوخه.
- ٩ يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي الحافظ المجوّد الشهيد أبو زكريا وكان إمام نيسابور في الفتوى والرئاسة صدوق مات سنة سبع وستين ومئتين (٦).

(۱) انظر الجرح والتعديل (۱۲۰/۸ ـ ۱۲۱)، وتاريخ بغداد (۳۹٤/۳)، وسير النبلاء (۱۳/ ۹۹/۱۳).

<sup>(</sup>۲) انظر المصدر نفسه لابن أبي حاتم (۱۸۲/۸ ـ ۱۸۳)، وتـاريخ بغـداد (۱۰۰/۱۳ ـ ۱۰۰)، وطبقات الحنابلة (۱۳۷/۳ ـ ۳۳۷)، وسير النبلاء (۱۷/۷۰ ـ ۵۰۰).

 <sup>(</sup>۳) انظر تاریخ بغداد (۱۳/۰۰ ـ ۱۰)، وطبقات الحنابلة (۱/۳۳٤)، وسیر النبلاء (۲/۱۱۲ ـ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر الأخير للذهبي (٢٦/١١).

 <sup>(</sup>٥) انـظر المنتظم (٦/٦٥١)، وتـذكرة الحفاظ (٢٤٤/٢)، وسـير النبـلاء (١٤٦/١٤ - ٢٤٣/١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر الجرح والتعديل (١٨٦/٩)، وتاريخ بغداد (٢١٧/١٤ ـ ٢١٩)، وسير النبلاء (٢٠/ ٢٨٥ ـ ٢٩٤)، والتهذيب (٢٧٦/١١).

- 97 \_ يحيى بن معين بن عون أبو زكريا من أقرانه وهو الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين... أحد الأعلام مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين<sup>(١)</sup>.
- ٩٧ يحيى بن منصور أبو سعد الهروي الإمام الحافظ الثقة الزاهد القدوة
  عدث هراة توفي سنة اثنتين وتسعين ومئتين (٢).
  - $^{(7)}$ . يعقوب بن يوسف بن معقل أبو الفضل النيسابوري  $^{(7)}$ .
- 99 ـ يعقوب بن يوسف الشيباني والد أبي عبدالله محمد بن يعقوب الأخرم الحافظ<sup>(3)</sup>.
- ١٠٠ ـ يوسف بن موسى المرو الروذي وثقه الخطيب مات بمرو الرّوذ بعد منصرفة من الحج سنة ست وتسعين ومئتين (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر طبقات ابن سعد (۷/۲۰۳)، ومقدمة الجرح والتعديل (۱/۳۱۲ ـ ۳۱۸)، وكذا في (۱۹۲/۹)، وتاريخ بغداد (۱۷۷/۱٤ ـ ۱۷۷)، وسير النبلاء (۱۱/۱۷ ـ ۹۶).

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد (۲۱/۱۶ ـ ۲۲۰)، وطبقات الحنابلة (۲۱۰/۱)، وتذکرة الحفاظ (۲) انظر تاریخ بغداد (۲۹۱/۱۶)، وسیر النبلاء (۲۰/۱۳).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٢٨٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) المزي في تهذيب الكمال (٣٧٦/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر تاریخ بغداد (۳۰۸/۱٤)، والأنساب ق ۱۲۳/أ، وسیر النبلاء (۱/۱٤).



# الباب الثالث

في عقيدته ومذهبه وصفاته ووفاته وآثاره وفيه ستة فصول

# الفصل الأول

## إسحاق والعقيدة

#### انتشار العلوم الجدلية وموقف إسحاق منها:

تقدم في مبحث عصر إسحاق بن راهويه أن من أهم الحوادث التي ظهرت في عصره ترجمة العلوم والفنون المختلفة من شتى اللغات من غير العربية إلى العربية وذلك من كتب الفرس واليونان ومن جملتها علوم الجدل والكلام والمنطق والفلسفة.

وانتشرت هذه العلوم في المجتمع الإسلامي بسرعة ولقيت قبولاً حاراً من ولاة الأمور ولا سيما في عصر المأمون الذي عُني بنشرها بِجِد واهتمام بالغ وكان عالماً متكلماً كما تقدم في مبحث عصر إسحاق، ومن شدة عنايته بما أنه كان يعقد مجالس البحث والمناظرة لإظهار الآراء لمختلف الفرق مع وقوفه بجانب البعض، وإطلاقه سراح الحرية الفكرية حتى دبّ تأثير هذه العلوم في العقائد الإسلامية وصار ينظر إليها بموازين العلوم الجدلية الجديدة، وبدأت محاولة للتوفيق بينها وبين العلوم الإسلامية فنتج من جراء ذلك في المجتمع الإسلامي أفكار جديدة وفرق كثيرة من أهل البدع والضلال وأهل الجدل والاعتزال، وكان من أبرز هذه الفرق فرقة المعتزلة التي كانت تؤول صفات الرب جل وعلا والتي تبنت مقالة خلق القرآن واقنعت رجال الدولة بها فساعدوا على نشرها، فكان المأمون هو الذي أوقد نار هذه الفتنة بين أهل السنة والجهاعة وبين أهل

الاعتزال في سنة (٢١٢ هـ). كما سبق في عصر إسحاق واشتد ذلك إلى حد إمتحان العلماء الذين كانوا في عاصمة الدولة الإسلامية ـ العراق ـ وكان العلماء من أهل السنة في صراع دائم معهم ومن بينهم إمامنا الجليل إسحاق بن راهويه فكان من الشخصيات القوية البارزة التي وقفت أمامهم آنذاك حتى اشتد العداء بينه وبينهم إلى حد أنهم كفروه وحاولوا إهانته والحط من شخصيته في نظر أمير خراسان الذي كان يكرمه ويعظمه كما سيأتي تفصيل ذلك في بيان عقيدته التفصيلية.

وكذا نسبوا إليه عقيدة التشبيه الذي هو بريء كل البراءة منها كيف وقد حكم إسحاق بكفر من يعتقد التشبيه، فقال: من وصف الله تعالى فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم (١).

وأيضاً ذكر اللالكائي عن أحمد بن سلمة قال:

سمعت إسحاق يقول: «علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم: هم المشبهة لاحتمل ذلك، وذلك أنهم يقولون: إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأرضين وأعلى السموات على معنى واحد وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر»(٢).

وكذا نزّه إسحاق وبرّأه من هذه التهمة ودافع عنه فخر الدين الرازي (ت ٢٠٦هـ) فقال: «إعلم أنّ جماعة المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين، وهذا خطأ فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل ولكنهم كانوا لا يتكلمون في المتشابهات بل كانوا يقولون آمنا وصدقنا، مع أنهم كانوا يجزمون بأن الله تعالى لا شبيه له، ليس كمثله شيء، ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد عن التشبيه جداً»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (٣٢/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين له/ ٦٦ طبع القاهرة سنة ١٩٣٨ م.

هكذا كان موقف هذا الإمام الجليل الذي قاوم أهل البدع وأحيى السنة بأرض المشرق<sup>(۱)</sup> ـ خراسان ـ والذي قال الحميدي: «فيه فها دمت بالحجاز وأحمد بن حنبل بالعراق وإسحاق بن راهويه بخراسان لا يغلبنا أحد»<sup>(۱)</sup>.

فوقف أمام أهل البدع والضلال وصمد حتى اشتهر بإحياء السنة وصار من جملة الأئمة الذين يعد من يجبهم من أهل السنة. ويعتبر من يخالفهم من أهل البدع، كها ذكر اللالكائي بسنده عن قتيبة بن سعيد يقول: «إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوماً آخرين فإنه على السنة ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع»(٣).

والذي قال نعيم بن حماد فيه وفي أحمد: إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد فاتهمه في دينه وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه (٤).

## عقيدته إجسالًا:

وإنه كان يسلك مذهب السلف ويتبع عقيدتهم ويُجري النصوص في صفات الله وأسمائه على ظاهرها بدون تأويل ولا تحريف ويثبت صفات ربه العليا، وأسمائه الحسنى كما أثبتها هو لنفسه وأثبتها له رسوله على بدون تأويل وتكييف وتعطيل وتشبيه ولا يجيز الخوض في صفاته تبارك وتعالى، كما قال إسحاق رحمه الله تعالى -: «لا يجوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين، وهذا هو مذهب ومذهب أحمد والحميدي وغيرهم من أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر وأهل السنة المعروفين بها» (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر سير النبلاء للذهبي (٢٦٤/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق نفسه (١٩٩/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر سير النبلاء للذهبي (١١/٣٧٠ و ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٩٣/٥).

وكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ فقال: «ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم لسان صدق مثل الأئمة وغيرهم كالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي

<sup>(</sup>١) سورة البينة: آية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الفلق: آية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات: آية ٩٦.

<sup>(</sup>٥) سورة القمر آية ٤٩.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: آية ٤٨.

<sup>(</sup>٧) اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٧٤/١ - ١٧٦).

عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان»(١).

وهكذا ذكر شيخ الإسلام نقلًا عن القاضي أبي يعلى في كتابه أبطال التأويل أنه قال: \_ بخصوص النصوص الواردة في صفات الله تعالى وأسهائه \_ لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من سائر الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها، على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة وذكر بعض كلامهم ومن بينهم الإمام إسحاق بن راهويه إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغاً لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة ورفع الشبهة(٢) وقال إسحاق: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم(٣).

وكذا ذكر اللالكائي إسحاق بن راهويه عمن رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة من أهل خراسان بعد أن ذكر عدداً من العلماء من زمن الصحابة ومن دونهم من شتى المدن الإسلامية (٤).

فمن هنا يذكر أبو حاتم الرازي فيقول: «مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله على وأصحابه والتابعين من بعدهم (بإحسان) والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل الشافعي، وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رحمهم الله تعالى ولزوم الكتاب والسنة . . . . الخ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الإيمان له ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الحموية له ص ١٤٢، في ضمن مجموعات من الرسائل.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح أصول الاعتقاد أهل السنة (٢/٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصدر السابق (١/ ٢٩ و ٤٦ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب العلو للذهبي ص ٢٠٦ ـ ٢٠٠٧.

فبعد هذا الإجمال عن عقيدة السلف ومن بينهم إسحاق في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه الحسنى ندخل في تفصيل عقيدة هذا الإمام المحدث والفقيه إسحاق بن راهويه فأقول:

## عقيدته تفصيلًا:

إسحاق وتعريف الإيمان عنده (\*).

الإيمان عنده: «هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان» كما ذكر شارح الطحاوية وذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وحمهم الله تعالى وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين (١).

وذكر قرينه إمام السنة أحمد بن حنبل فقال: قال إسحاق: الإيمان قول وعمل (٢).

وذكر اللالكائي بسنده في مبحث ما روي عن النبي في أن الصلاة من الإيمان. ثم قال: «وبه قال من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد... ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وشريك بن عبدالله النخعي وأحمد وإسحاق»(۳).

وكذا ذكر اللالكائي تحت عنوان سياق ما روي عن النبي على في أن الإيمان تلفظ باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ثم أقام الأدلة على ذلك من القرآن والسنة وقال: وبه قال من الصحابة ـ فذكرعدداً منهم - ومن

<sup>(\*)</sup> فقد وقع الاختلاف في تعريف الإيمان وعلى ما يطلق فذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقالت المرجئة: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وقالت الكرامية: الإيمان هو إقرار باللسان فقط، وقالت الجهمية إن الإيمان هو المعرفة بالقلب. انظر شرح العقيدة الطحاوية: ٣٧٣.

<sup>(</sup>١) انظر شرح العقيدة الطحاوية: ٣٧٣.

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب الإيمان له (ق ۹۹ ب).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٨١٦/٢).

التابعين. . . وبه قال من الفقهاء فذكر عدداً كبيراً منهم من بينهم مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق \_ رحمهم الله تعالى \_(١).

وكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن موسى (٢) بن هارون الحمال أنه قال: أملى علينا إسحاق بن راهويه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص (٣).

وقال أيضاً: وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.... ومن سلك سبيلهم فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة، قالوا: «وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان»(٤).

#### عقيدته في زيادة الإيمان ونقصانه :

عقيدة إسحاق بن راهويه في ذلك كعقيدة السلف من الأمة فإنه يعتقد زيادة الإيمان بالطاعات ونقصانه بالمعاصي كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان قال حرب بن إسماعيل قال إسحاق بن راهويه: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا ييقى منه شيء (٥).

قال إسحاق بن منصور الكوسج: «قلت لإسحاق هل للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول: المرء مستكمل الإيمان قال: لا لأن جميع الطاعة من الإيمان فلا يمكن أن تشهد باستكمال الإيمان لأحد إلّا للأنبياء أو من شهد له الأنبياء بالجنة لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر لهم ذلك(٢).

<sup>(</sup>١) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢/ ٨٣٠ ـ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر مبحث تلاميذه.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الإيمان لابن تيمية: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصدر لابن تيمية: ٣١٣ و ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب الإيمان للإمام أحمد: ق ٩٩/أ/و ق ١٠١/أ.

<sup>(</sup>٦) انظر نفس المصدر السابق ق ٩٦.

وكذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ عن إسحاق هذه العقيدة وكذا عن جمع من الفقهاء من أهل الرأي والآثار أنهم قالوا:

وكل ما يطاع الله عز وجل ـ به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم، وإنما صاروا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر ألا ترى إلى قول النبي على :

«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (١).

#### عقيدته في القدر:

وكذلك كان إسحاق يؤمن بالقدر خيره وشره كها هو عقيدة السلف ويعتقد بأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها. كها ذكر ذلك اللالكائي عنه وعن غيره من علهاء الأمصار وفقهائها فذكر من أهل خراسان إبراهيم بن طههان. . . وإسحاق بن راهويه المروزي (٢).

#### عقيدته في صفات الله:

وكذا ذكر اللالكائي تحت عنوان سياق ما دلّ من كتاب الله وما روى عن النبيّ في أن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق ثم بعد أن ذكر الأدلة فقال: وبه قال من العلماء: الشافعي وأحمد وإسحاق<sup>(۱)</sup> وكذا نقل عن إسحاق قوله: «إن الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الإيمان لابن تيمية: ٣١٤، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رواه البخاري في صحيحه ١٩/٥ مع الفتح، المظالم باب النّهي بغير إذن صاحبه ومسلم في صحيحه (٢/١٤)، مع شرح النووي الإيمان باب نقصان الإيمان بالمعاصي.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٢/٣٤٥ و ٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢/٣٠٤ و (٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصدر السابق بعينه (٢/٦/١).

## إسحاق وعقيدته في العلو لذات الباري جل في علاه :

قال الذهبي: بعد أن عنون بقوله: «ذكر ما قاله الأئمة عند ظهور جهم» (١) فذكر من بينهم إسحاق بن راهوية عالم خراسان، فقال: وقال حرب بن إسماعيل الكرمان: قلت لإسحاق بن راهويه: قوله تعالى:

﴿ مَايَكُونُ مِن نَجُوكَ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ ﴾ (١).

كيف نقول فيه؟ قال:

حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، ثم ذكر عن ابن المبارك قوله: هو على عرشه بائن من خلقه، ثم قال: \_ أي إسحاق \_ أعلى شيء في ذلك وأبينه قوله تعالى:

﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾(٣).

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي نصر السجزي أنّه قال:

وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعد جماعة . . . وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان وأنه يُرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش . . . إلى أن قال :

فمن خالف شيئاً من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم قول إسحاق في الجهم وهو ابن صفوان في مبحث ذكر أقواله في الجرح.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: آية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: آية ٥، وانظر العلو لعلي الغفار للذهبي: ١٩١، وسير النبلاء له (٣٠/١١)، ورواه الخلال في السنة عن حرب: ٢٠١، والهروي في ذم الكلام (٣٠/١١)، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۲۲/۳) و (٥/١٩٠).

وكذا ذكر ابن تيمية بعد أن قال: بأن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه «وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضاً صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغير واحد من الأئمة»(1).

قال إسحاق: قال الله عز وجل: ﴿الرحمٰن على العرش استوى﴾ إجماع أهل العلم أنه فوق العرش ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة وفي قعور البحار ورؤوس الجبال وبطون الأودية وفي كل موضع كها يعلم ما في السموات السبع وما دون العرش أحاط بكل شيء علماً ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلهات الأرض إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه لا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره»(٢).

وقال الذهبي: اسمع ويحك إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة كما نقله في زمانه قتيبة ـ بن سعيد ـ شيخ خراسان(٣).

بعد أن ثبت بأن الله مستوٍ على عرشه إليكم الآن بيان صفة نزول الرب تبارك وتعالى إلى حيث شاء.

## صفة النزول لذات الباري إلى السهاء الدنيا:

فكان إسحاق ـ رحمه الله تعالى ـ في صراع دائم مع أهل البدع من المتكلمين في إثبات صفات الله تعالى ومن بينها صفة النزول، فقال إسحاق: جمعني وهذا المبتدع إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير عبدالله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها فقال ابن أبي صالح:

كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فأجابه إسحاق بقوله:

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع فتاوی ابن تیمیة (۵/۱۸۶ و ۲۸۰).

 <sup>(</sup>۲) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم: ۸۸، وسير النبلاء للذهبي (۱۱/۳۷۰)،
 باختصار عنده وكذا العلو للعلي الغفار: ۱۹٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر الأخير السابق للذهبي: ١٩٤.

آمنت برب يفعل ما يشاء (۱) وقال الذهبي: هذه حكاية صحيحة (۲)، وعلق الذهبي عليه بقوله: قلت: هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول قد صحت النصوص بها ونقلها الخلف عن السلف ولم يتعرضوا لها برد ولا بتأويل بل أنكروا على من تأولها مع إجماعهم على أنّها لا تشبه نعوت المخلوقين. وأن الله ليس كمثله شيء ولا ينبغي المناظرة ولا التنازع فيها فإن في ذلك محاولة للرد على الله ورسوله أو حوماً على التكييف والتعطيل (۳).

وأيضاً ممّا جرى بينه وبين أحد المبتدعة في مجلس الأمير طاهر بن عبدالله ما قاله إسحاق: دخلت يوماً على طاهر بن عبدالله وعنده منصور بن طلحة فقال في منصور: يا أبا يعقوب تقول: إنَّ الله ينزل كل ليلة؟.

قلت له: ونؤمن به إذا أنت لا تؤمن أن لك في السماء ربا لا تحتاج أن تسألني عن هذا، فقال له طاهر الأمير: ألم أنهك عن هذا الشيخ؟ (٤).

وقال حرب بن إسهاعيل الكرماني: سألت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قلت ينزل الله إلى السهاء الدنيا؟ قال: نعم، ينزل الله كل ليلة إلى السهاء الدنيا كما شاء وكيف شاء(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر الأسماء والصفات للبيهقي: ٢٥٤، والهروي في ذم الكلام (ق ١/١١٨ - ٢)، وسير النبلاء للذهبي (٣٧٦/١١)، وتذكرة الحفاظ له (٢/٥٣٥)، والعلو للعلي الغفار له أيضاً: (١٩١ - ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي (٢/٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر سير النبلاء له الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) انظر سير النبلاء للذهبي (٢١٦/١١)، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم: ٨٨ -

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٩٢/٥)، أما حديث النزول فهو في الموطأ (٢١٤/١)، وفي صحيح البخاري (٢٥/٣)، وصحيح مسلم (٢١١/١)، من حديث أبي هريرة مرفوعاً أن رسول الله على قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول:

من يدعوني فأستجب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له».

وكذا سأله الأمير عبدالله بن طاهر فقال له:

ما هذه الأحاديث التي تحدث بها أن الله ـ عز وجل ـ ينزل إلى سماء الدنيا والله يصعد وينزل? قلت: نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام وفي رواية قال له إسحاق: تقول إن الله يقدر على أن ينزل ويصعد ولا يتحرك وفي رواية يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم، قال: فلم تنكر؟.. (١).

وسأله مرة فقال له: «يا أبا يعقوب: هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله على ينزل ربنًا كل ليلة إلى السياء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف. . إنما ينزل بلا كيف» (٢) وكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فقال: والأحاديث المتواترة عن النبي في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة وهذا مما احتج به السلف على من ينكر الحديث، فبينوا أن القرآن يصدق معنى الحديث، كما احتج إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبدالله بن طاهر أمير خراسان قال أبو عبدالله أحمد بن سعيد الرباطي حضرت يوماً مجلس الأمير عبدالله بن طاهر. . وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ عبدالله بن طاهر. . وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم، فقال له بعض قواد عبدالله: يا أبا يعقوب: إن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم، قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته حتى أصف لك النزول، فقال له الرجل: أثبته فوق، فقال له إسحاق: قال الله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكُ وَالْمَلَكُ صَفّاً الرجل: أثبته فوق، فقال له إسحاق: قال الله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكُ وَالْمَلَكُ صَفّاً المرب عبدالله بن طاهر: هذا يوم القيامة . . .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح أصول اعتقاد السنة للالكائي (۲/۲۰)، وكذا رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ٤٥١ ـ ٤٥١)، وانظر العلو للذهبي (١٩٢ وقال فيه المختصر: صحيح رجاله ثقات وانظر شرح حديث النزول لابن تيمية لبسط الكلام: ٤٠ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٥/ ٣٩١ ـ ٣٩٢)، وصفة العلو للعلي الغفار للذهبي: ١٩٢ و ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر: آية ٢٢.

فقال إسحاق: أعز الله الأمير ومن يجيء يـوم القيامـة من يمنعـه اليوم..؟ (١).

### تكفير الجهمية لإسحاق لاعتقاده صفة النزول لله عز وجل :

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن إساعيل الـترمذي قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: اجتمعت الجهمية إلى عبدالله بن طاهر يوماً، فقالوا له: أيها الأمير؟ إنك تقدم إسحاق وتكرمه وتعظمه وهو كافر يزعم أن الله عز وجل ينزل إلى السهاء الدنيا كل ليلة ويخلو منه العرش، قال: فغضب عبدالله وبعث إلى فدخلت عليه، وسلمت فلم يرد علي السلام غضباً، ولم يستجلسني، ثم رفع رأسه وقال لي: ويلك يا إسحاق..

ما يقول هؤلاء؟ قال: قلت: لا أدرى؟ قال:

تزعم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السهاء الدنيا في كل ليلة ويخلو منه العرش؟ فقلت أيها الأمير: لست أنا قلته: قاله النبيّ على : ثم ساق الحديث بسنده عن أبي هريرة (٢) وأبي سعيد وساق متنه ثم قال: ولكن مرهم يناظرونني، قال: فلها ذكرت له النبي على ـ سكن غضبه وقال لي: اجلس فجلست فقلت: مرهم أيها الأمير يناظرونني قال: ناظروه قال: فقلت لهم: يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا يستطيع؟ قال: فسكتوا وأطرقوا رؤوسهم فقلت أيها الأمير: مرهم يجيبوا: فسكتوا فقال الأمير: ويحك يا إسحاق ماذا سألتهم؟ قال: قلت لهم: أيها الأمير: قل لهم يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ قال: فأيشيء هذا؟. قلت: إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل إلا أن يخلو منه العرش؟ فأيشيء هذا؟. قلت: إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل إلا أن يخلو منه العرش؟

<sup>(</sup>۱) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية: ٣٩ و ٤٠ و ٥١، وعقيدة السلف للصابوني: (١/١٣٣)، ضمن المجموعة المنيرية وكذا صفة العلو للعلي الغفار للذهبي: ١٩٣، وقال المحقق الشيخ الألباني إسناد صحيح، وانظر أيضاً مجموع فتاوى ابن تيمية (٥/٣٤٣ و ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً في أول المبحث.

فقد زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلهم وقد كفروا، وإن زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش فهو ينزل إلى السهاء الدنيا كيف شاء ولا يخلو منه المكان<sup>(۱)</sup>.

وقال عبدالرحمٰن بن أبي حاتم: والصحيح ممّا جرى بين إسحاق وعبدالله بن طاهر ما أخبرنا أبي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبدالله البصري ثنا محمد بن حاتم قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن مخلد يقول: قال لي عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقوب: هذه الأحاديث التي تروونها في النزول - يعني وغير ذلك ما هي؟ قلت: أيها الأمير. . هذه أحاديث جاءت مجيء الأحكام والحلال والحرام ونقلها العلماء فلا يجوز أن ترد، هي كما جاءت بلا كيف فقال عبدالله: ما كنت أعرف وجوهها إلى الآن(٢).

وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على قول عبدالرحمٰن المذكور فقال: «ولكن هذه المخاطبات والمناظرات ينقل منهاهذا ما لا ينقل غيره كما نقلوا في مناظرة أحمد وغيره فإسحاق بسط الكلام مع ابن طاهر فكأنَّ شيخ الإسلام يرى صحة ما تقدم من البسط.

# هل يخلو منه العرش بعد نزوله أم لا؟ :

مذهب إسحاق وغيره من أهل الأثبات أنه تعالى ينزل ولا يخلو منه العرش وهذا ما نقل عن الإمام أحمد وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم (٣).

وقد تقدم قول إسحاق للأمير عبدالله بن طاهر في سؤاله له أينزل ويدع عرشه؟ قال إسحاق. فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟: قال: نعم، قلت: ولم تتكلم في هذا؟.

<sup>(</sup>١) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية: ٤٨ ـ ٤٩، ومجموع فتاواه (٥/٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين نفسهما: ٤٩ و (٥/٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية: ٤٠.

وقال شيخ الإسلام: هذه حكاية صحيحة وعبدالله بن طاهر هو من خيار من ولي الأمر بخراسان ـ كان يعرف أن الله فوق العرش، وأشكل عليه أنه ينزل لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه، فأقره الإمام إسحاق على أنه فوق العرش ويقدر أن ينزل ولا يلزم من نزوله خلو العرش منه ـ إذا ـ فلا يجوز الاعتراض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش (۱).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ذكرنا ما قاله السلف في ذلك كحاد بن زيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من أنه ينزل إلى السهاء الدّنيا ولا يخلو منه العرش وبيّنا أن هذا هو الصواب(٢) وقال أيضاً بعبارة أخرى: «والصواب أنه ينزل ولا يخلو منه العرش»(٣) وذكر أيضاً أن اعتقاد الشافعي واعتقاد سلف الإسلام كهالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. . . واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهو ما نطق به الكتاب والسنة(٤).

كذا ذكر أنه لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى كها يجوز الخوض في فعل المخلوقين لقوله تعالى: ﴿لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُلُونَ ﴾ (\*).

وهذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر وأهل السنة المعروفين بها وهو مذهب أحمد وإسحاق والحميدي وغيرهم كان قولهم إن الله ينزل كل ليلة إلى السهاء الدّنيا كها شاء كيف شاء<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن رجب الحنبلي: إنما الاقتداء في ذلك ـ أي في صفات الله تعالى بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق نفسه بتصرف مني.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق نفسه مجموع فتاواه (٥/٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق نفسه (٥/٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر مجموع فتاواه (٥/٢٥٦). (\*) الأنبياء: آية ٢٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٥/٣٩٣).

وإسحاق، وأبي عبيدة ونحوهم) (١). فهذا ما كان يعتقده إسحاق في هذه الصفات وغيرها من الصفات ومن بينها صفة الكلام فالله متكلم بكلام وكلامه غير مخلوق ولا شك إن من أهم الحوادث التي ابتلى العلماء بها هي إشاعة مقالة خلق \_ كلام الله \_ القرآن \_ من قبل بعض الملحدين ثم اشتداد ذلك من قبل بعض ولاة الأمور في الدولة حتى وصل إلى حدّ تعذيب العلماء وإكراههم على قبول هذه العقيدة.

وإليكم الآن تفصيل ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر بيان فضل علم السلف على الخلف لابن رجب الحنبلي: ٣٣.

# الفصل الثاني

# في (القرآن كلام الله)

# عقيدة السلف من الصحابة ومن دونهم في القرآن :

لقد كان السلف من الصحابة والتابعين ومن دونهم رضوان الله عليهم يعتقدون بأن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، كما نقل إسحاق بن راهويه عن شيخه ابن عيينة قال: قال عمرو بن دينار: أدركت أصحاب النبي على فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله، منه خرج وإليه يعود<sup>(۱)</sup> وفي لفظ يقولون: (القرآن كلام الله غير مخلوق)<sup>(۱)</sup>.

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقاً (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الإيمان لأحمد بن حنبل ق ۱۹۱، والإبانة لابن بطة ق ٥٤٩، وكتاب الرد على الجهمية لعشمان بن سعيد الـدارمي: ١٠٠ ـ ١٠١، ومجموع فتـاوى ابن تيمية (١٠١ ـ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر الأخبر لابن تيمية نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦/١٢)، والعلو للعلي الغفار للذهبي: ١٩٤، وسنده صحيح رجاله أئمة ثقات وسير النبلاء له (١١/ ٣٧٠).

وروى أبو داود بسنده قال: سمعت إسحاق بن راهويه وهناد بن السري وعبدالأعلى بن حماد وعبيدالله بن عمر وحكيم بن السيف الرقي وعد جماعة ثم قال: ومن لا أحصيهم من علمائنا كل هؤلاء سمعتهم يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق وبعضهم قال: غير مخلوق(۱).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا روى الحسن البصري وأيوب السختياني وسليهان التيمي وخلق من التابعين وعد جماعة كثيرة من العلماء ثم قال: وأمثال هؤلاء الأئمة وكلام هؤلاء الأئمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهور بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال: القرآن مخلوق»(٢).

وقال مرة: «وكلام السلف والأئمة في مثل هؤلاء لا يحصى»(٣) فبعد أن عرفنا عقيدة السلف في ذلك وأنهم لم يكونوا يعرفون هذه المقالة الخبيثة أي القول بخلق القرآن ولم يخطر ببالهم فلا بد إذاً أن نكشف هوية أوّل من أتى بهذه العقيدة في الأمة الإسلامية ومن دعا بدعوته.

### أول من أي ببدعة عقيدة خلق القرآن ومن تبعه:

فأول من أتى بهذه المقالة في الأمة الإسلامية وتفوه بها كها ذكرت المصادر هو الجعد بن درهم وذلك في آخر عهد الدولة الأموية، قال عبدالرحمٰن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم قاله في سنة نيف وعشرين ومائة (٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق جعد بن درهم في سني نيف وعشرين ومائمة ثم جهم بن صفوان... (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الإيمان لأحمد بن حنبل: ق ۱۸٤، والإبانة لابن بطة: ق ٥٤٨، ومجموع فتاوى ابن تيمية: (٥٠٦/١٢).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق لابن تيمية نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (١٦/١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (٣٨٢/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (١٢/١٥).

وجاء في سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون بتفصيل أكثر فقال ابن نباتة المصري: وهو - أي جعد - أول من تكلم بخلق القرآن من أمة محمد بدمشق، ثم طُلِبَ فَهَرَب، ثم نزل الكوفة فتعلم منه «الجهم بن صفوان» القول الذي نسب إليه الجهمية، وقيل إنّ الجعد أخذ ذلك من «أبان بن سمعان» وأخذه أبان من لبيد بن أعصم اليهودي الذّي سحر النبي على وكان زنديقاً، وهو أول من صنف لهم في ذلك، ثم أظهره الجعد حتى قتله خالد بن عبدالله القسري يوم الأضحى بالكوفة وكان والياً عليها»(١).

فخطب يوم الأضحى فقال في خطبته: أيّها الناس ارجعوا فضحوا، تقبل الله منكم، إني مضح عنكم بالجعد بن درهم زعم أنّ الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولا كلّم موسى تكليماً، وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علواً كبيراً ثم نزل إليه فذبحه(٢).

فتبين على ضوء ما تقدم أنه كان وراء بث هذه الفكرة مخطط يهودي يتآمر ضد العقيدة الصحيحة للنيل منها وإيقاع المسلمين في نزاع مستمر وإشغالهم بذلك، فترى جهاً بعد قتل الجعد يأخذ فكرته ويتمسك بعقيدته ويقوم بنشرها وإشاعتها إلى أن قتل في خلافة هشام بن عبدالملك خائباً حيث كتب هشام إلى عامله بخراسان نصر بن سيّار.

أما بعد: فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له جهم بن صفوان فإن أنت ظفرت به فاقتله وإلا فأرسل إليه من الرجال غيلة ليقتلوه (٣).

وجاء في رواية أنّه كتب إلى سلم بن أحوز وإلى مرو\_ أن يقتل جهماً حيث ما لقيه فقتله سلم بن أحوز<sup>(٤)</sup>، الحاصل أنه لم يدرك مطلبه كها أراد.

<sup>(</sup>١) انظر سرح العيون: ٢٩٣ ـ ٢٩٤. وجاء عنده طالوت وأثبت ما جاء في الحديث.

<sup>(</sup>٢) انظر الرد على من يقول القرآن مخلوق لأحمد بن النجاد: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٨١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق نفسه.

وذكر ابن أبي حاتم بسنده قال: أخبرنا عبيد بن هاشم قال:

أول من قال: القرآن مخلوق جهم ـ يعني بعد الجعد ـ فطلبته بنو أمية وقتلته فطفيء الأمر ـ أي اختفى وانطفأ ـ وكان خروجه ـ عليه لعنة الله ـ سنة ثلاثين ومائة كها ذكر ابن أبي حاتم فلمّا بلغ العلماء تعاظُمُهُمْ فأجمعوا على أنه تكلّم بالكفر(١).

ثم نشأ بعدهما رجل بالكوفة \_ يقال له بشر بن غيات المرّيسي \_ الذّي كان ينتمى إلى أصل يهودي وكان صباغـاً فتحمس لنشر مقالـة خلق القرآن تبعـاً لأسلافه فبلغ ابن أبي ليلي فأخبر بذلك عيسى بن موسى العباسي (ت ١٦٧ هـ) فكتب عيسى ـ إلى أبي جعفر فكتب إليه أبو جعفر أن يستتيبه فإن تــاب وإلَّا ضربت عنقه فاستتابوه فتاب فسكن الأمر (٢) أي بعد أن انتشرت الفكرة بين الناس حيث أنه ظل يدعو إليها حوالي أربعين سنة ويصنف الكتب في ذلك إلى أن مات سنة ٢١٨ هـ(٣)، ولكن دعوته هذه لم تنل نجاحاً كبيراً حيث لم تجد آذاناً صاغية من ولاة الأمور إلى أن جاء عصر المأمون وقد وَرِثَتْ المعتزلة هذه العقيدة واستطاعوا السيطرة على المأمون ونجحوا في إقناعه بصحة هذه العقيدة حتى اقتنع وتحمل مسئولية بثها بالحجج أولًا، وبالعنف والشدة ثانياً فأرغم الناس على ذلك في حياته ووصى الخليفة من بعده بتنفيذ ما رامه ولم يتمكن من تنفيذه كما أراد فتبع خلفه ـ المعتصم ـ طريقة سلفه بل زاد عليه شدة وحدة حتى مات وجاء خلف الخلف الواثق فعذب العلماء وقتل منهم من قتل صبرا(٤). فكان من بين من عذب وضرب وسجن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الذي قال فيه قرينه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ـ لثباته في المحنة وصبره ـ ولولا أحمد وبذل نفسه لذهب الإسلام ـ يريد منه المحنة، وكذا قال: أحمد حجة بين الله ويين خلقه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق نفسه (٢/ ٣٧٩ و ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق نفسه (٢/٣٧٩ و ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٦٧/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر مبحث عصر إسحاق وأهم الحوادث في عصره.

<sup>(</sup>٥) انظر سير النبلاء للذهبي (١٩٦/١١).

واستمر الأمر هكذا في عهد الواثق إلى أن جاء المتوكل فقضى عليها وحظر البحث في ذلك(١)، فرجع الأمر إلى ما كان رويداً.

وبعد هذا الموجز السريع عن تاريخ مقالة خلق القرآن ودعاتها انتقل إلى المطلوب ألا وهو:

### موقف إسحاق من مقالة خلق القرآن:

ليس من الغلو لو قلنا بأن إسحاق في خراسان في موقفه مع المعتزلة والجهمية وفي إنكاره وردّه الشديد عليهم لا يقل عن موقف قرينه أحمد بن حنبل إلّا أن أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ كان في عاصمة الدولة الإسلامية وكان يعد فيها من كبار الشخصيات البارزة فأخذته المحنة التي وقعت في العاصمة في طيها وثبته الله تعالى على السنة وعقيدة السلف فلم يتنازل عن ذلك واستقام وقبل سلاسل الحديد ومشقة ضرب السياط وتحمل شدائد السجون مقابل هذا كله فاستحق بذلك أن يلقب بإمام السنة رضي الله عنه.

ولكن الله نجا إسحاق نظراً لبعده عن مكان المجنة وكونه في منطقة خراسان النائية عن عاصمة الخلافة فعصمه الله تعالى مما ابتلى به قرينه أحمد وأمثاله من العلماء فلم يصبه ما أصابهم من الأذى والتعذيب. هذا بالإضافة إلى قلة دعاة هذه العقيدة في خراسان آنذاك وضعف مجال النشاط. ولكنه مع ذلك لم يكن معدوماً أو مفقوداً فكان إسحاق ـ رحمه الله تعالى ـ في صراع مستمر معهم وإنكار شديد عليهم.

فيذكر لنا السبكي أن إسحاق بن راهويه لمّا سمع كلام (٢) داود الأصبهاني في بيته وثب عليه إسحاق فضربه وأنكر عليه (٣). وكان داود الأصبهاني هو الذي قال في نيسابور: «أن القرآن محدث كهاقال محمد بن يحيى النيسابوري(٤)».

<sup>(</sup>١) انظر مبحث عصر إسحاق وأهم الحوادث في عصره.

<sup>(</sup>٢) وكلامه هو قوله: «القرآن محدث ولفظى بالقرآن مخلوق».

<sup>(</sup>٣) انظر الطبقات الكبرى للسبكي (٢٨٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق نفسه.

وقد تقدم عن إسحاق أنّه قال: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق وكيف يكون شيء خرج من الرب عز ذكره مخلوقاً؟ وقال أيضاً: ولو كان كما قالوا: لزمهم أن يقولوا: علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة، فإن قالوا ذلك: لزمهم أن يقولوا:

كان الله تبارك اسمه ـ لا علم له ولا قدرة ولا مشيئة، وهو الكفر المحض الواضح، لم يزل الله عالمًا متكلمًا له المشيئة والقدرة في خلقه، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكلام السلف في مثل هؤلاء لا يحصي»(١).

### رأيه في اللفظية (٣) والواقفة:

كان إسحاق شديد الإنكار على اللفظية والواقفة كقرينه أحمد بن حنبل.

فقد ذكر الذهبي في العلو فقال: علماء السلف لم يأذنوا في التعبير عن ذلك أي عن القول ـ «لفظي بالقرآن مخلوق» ولهذا قال الإمام أحمد: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق ـ يريد به القرآن ـ فهو جهمي (٤).

وقال إسحاق ابن راهويه حينها سئل عن الرجل يقول: القرآن ليس بمخلوق وقراءتي إيّاه مخلوقة لأني أحكيه، فقال: هذا بدعة لا يقار على هذا حتى يرجع ويدع قوله هذا (°).

وسئل إسحاق مرة أخرى عن اللفظية؟ فقال: هي مبتدعة (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۲/ ۱۹٥).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٣) اللفظية هم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق والواقفة هم الذين يتوقفون عن القول
 بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق.

<sup>(</sup>٤) انظر العلو للعلى الغفار للذهبي (٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب الإيمان لأحمد ق ١٩٣، وشرح أصول أهل السنة للالكائي (١/٣٥٦)، والمصدر السابق نفسه للذهبي.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق نفسه للالكائي.

وقال إسحاق: إن لفلان يعني داود الأصبهاني قولاً ثالثاً قول سوء فلم يزل إسحاق يسأل ما هو؟ إلى أن علم بأنه \_ أظهر اللفظ يعني قال: «لفظي بالقرآن مخلوق»(١).

وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة فقال: احذروا رأي جهم فإنه صاحب رأي وكلام وخصومات فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم: أن الجهمية افترقت ثلاث فرق، فقالت طائفة منهم: القرآن كلام الله محلوق، وقالت طائفة: القرآن كلام الله وسكتت وهي الواقفة الملعونة. وقالت طائفة: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فكل هؤلاء جهمية كفار يستتأبون فإن تابوا وإلا قتلوا(٢).

وكذا قال أبو داود سليهان بن الأشعث: سمعت ابن راهوية يقول: «من قال: لا أقول: القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي»(٣).

وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي (٤).

وقد عقد اللالكائي في تكفيرهم باباً ثم قال: وروى ذلك عن الأئمة فذكر عدداً من بينهم الشافعي وأبو مصعب وأحمد بن أبي بكر الزهري وأحمد وإسحاق.... وآخرون(٥).

ونقل عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه أنه كان يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء، أو يقال: مخلوق أو غير مخلوق (٦).

قلت: إنما شدّد إسحاق وأحمد القول في هؤلاء من اتباع جهم بن صفوان لأنهم كانوا يتلفظون بشيء ويقصدون بذلك شيئاً آخر فمن باب سدّ الذريعة

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق نفسه للالكائي.

<sup>(</sup>٢) انظر عقيدة أهل السنة له: ٨١، ضمن شذرات البلاتين.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الإيمان للإمام أحمد ق ١٥٣/أ، وسير النبلاء للذهبي (١١/٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح أصول أهل السنة (١٧٩/١).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق نفسه (١/٣٤٩)، وللمحقق تعليق جيد للغاية هنا راجعه.

<sup>(</sup>٦) انظر العلو للذهبي: ٢١٠.

أنكروا على كل من يتكلم باللفظ، فمن هنا علق الذهبي على قول الإمام أحمد فقال: ففعل الإمام أحمد هذا حسماً للهادة وإلا فالملفوظ كلام الله وأمّا التلفظ به فمن كسبنا (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: في هؤلاء إن أراد القائل بالحرف والصوت أنّ الأصوات المسموعة من القراء والمداد الذي في المصاحف قديم أزلي، فقد أخطأ وابتدع وقال: ما يخالف العقل والشرع فإن النبي على قال: «زينوا القرآن بأصواتكم» (٢).

فتبين أن الصوت صوت القاريء والكلام كلام الباريء(7).

وقال أيضاً: فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن: أنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال: غير مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد، ولم يقل قط أحد من أئمة السلف: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة (1).

### عقيدته في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة:

لقد كان إسحاق يؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما هي عقيدة السلف وإيمانهم.

فذكر إسحاق في مسنده مسند عائشة منه بعد حديث رقم ٧٢٣؛ ما يغنينا عن إعادته ويكفينا الإشارة هنا، حيث قال: «وقد مضت السنة من رسول الله عن بأن أهل الجنة يرون ربهم وهو من أعظم نعيم أهل الجنة، وقد فصل الأدلة وجمع بين ما ظاهره التعارض في نظر المنكرين في الموضع نفسه ورد على منكري الرؤية رداً قوياً عقلياً ونقلياً.

<sup>(</sup>١) انظر العلو للذهبي: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح بطرقه رواه أبو داود في سننه (٢/١٥٥)، والنسائي في سننه (١٧٩/٢)، وأبو الشيخ الأنصاري في طبقات المحدثين حديث رقم ٧٨٤، بتحقيقي وقد خرجته فيه مفصلاً.

<sup>(</sup>٣) انظر رسالة ابن تيمية في حروف القرآن وأصواتنا به: ٣٩٥، ضمن شذرات البلاتين.

<sup>(</sup>٤) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٤٠٣/٣).

وكذا ذكر اللالكائي تحت عنوان سياق ما روى عن النبي على وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرّب عز وجلّ ـ وذكر من الفقهاء عدداً بعد أن ذكر من الصحابة والتابعين وعد منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وآخرين (۱).

### بعض ما نقل عنه في المرجئة :

قال إسحاق: والمرجئة طائفة من الجهمية (٢).

قال محمد بن يحيى بن خالد: سئل إسحاق بن راهويه عن المرجئة لم سموا مرجئة؟ قال: لأنهم لا يرجئون اللذنوب إلى الله عز وجل ويقولون: المؤمن مغفور له وهو في الجنة، وغيرهم يردون اللذنوب إلى الله عز وجل فقيل لإسحاق: فلم قيل لهم مرجئة وهم لا يرجئون الذنوب إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال: قال النضر بن شميل:

أنهم سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون بخلافه بمنزلة المحكمة وهم يقولون: لا حكم إلا لله، وبمنزلة القدرية وهم يقولون بخلاف القدر".

وقال أحمد بن حنبل: المرجىء الذي يقول: الإيمان قول ـ إقرار (١٠).

وأختم مبحث عقيدته بما حكاه إسحاق عن الأمير عبدالله فقال:

دخلت على عبدالله بن طاهر فقال لي: ما رأيت أعجب من هؤلاء المرجئة يقول أحدهم: إيماني كإيمان جبريل، والله ما أستجيز أن أقول: إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل(٥).

<sup>(</sup>١) انظر شرح أصول أهل السنة له (٢/ ٤٧٠ و ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر مسنده مسند عائشة منه بعد ح رقم ٧٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الإيمان لأحمد بن حنبل: ق ١٠٦/أ.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر نفسه ق ٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى (١٠٩/١).

# الفصل الثالث

# في مذهبه

#### مـذهبـه:

قد تقدم أن ذكرت بأن إسحاق ـ رحمه الله ـ بدأ مرحلة تعليمه الإبتدائي من الكتّاب وحفظ بعض الجوامع لأهل الرأي وكان تأثر بهم في أول الأمر، فمن هنا كان يميل إلى مسلكهم وممّا يدل على ذلك منهج استدلاله في مناظراته مع الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ حيث أن الشافعي لما استدل عليه في جواز بيع دور مكة بحديث: «هل ترك لنا عقيل من دار» فأخذ إسحاق في سرد الباب من حفظه فذكر بسنده عن الحسن وإبراهيم أنها لم يكونا يريانه وعن عطاء وطاؤوس لم يكونا يريانه ـ فاستغرب الشافعي ـ فقال: من هذا؟ قيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه فقال الشافعي : أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك, , , , , أقول: قال رسول الله على وأنت تقول: عطاء وطاؤوس ومنصور عن إبراهيم والحسن، وهل لأحد مع رسول الله على حجة (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر آداب الشافعي ومناقبه: ۱۷۷ و ۱۷۸، ومناقب الشافعي للبيهقي (۱/۲۱۶- ۲۱۶)، وسير النبلاء (۲۱ه)، ومناقب الرازي: ۱۰۰، ومعجم الأدباء للحموي (۲۷/۱۷)، وسير النبلاء للذهبي (۲۸/۱۰)، وقد تقدم تخريج الحديث في مبحث مناظراته.

وجاء في بعض المصادر أنه قال إسحاق: «فلها علمت أن الحجة لزمتني قمت» (١) وأيضاً مما يؤكد ما ذكرناه ما جاء عن أبي ثور (٢) أنه قال: كنت أنا وإسحاق بن راهويه وحسين الكرابيسي وذكر جماعة من العراقيين ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي (٣).

وجاء في مناقب فخر الرازي وكان يقول: لـولا أن الله تعالى من عـليّ بالشافعي للقيت الله تعالى وأنا ضال(٤).

وجاء في رواية أخرى عن أبي ثور ما يوضح مراده من البدعة، حيث قال: «لما ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي<sup>(٥)</sup> وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي. فقال: قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه، فقم بنا نسخر به، فقمت وذهبنا حتى دخلنا عليه، فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ يقول: قال الله وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه»(٢).

فكان هذا حال أبي يعقوب إسحاق بن راهويه في بادىء البدء وقبل التقائه بالشافعي وسرعان ما يتغير ويتأثر من خلال مناظراته العلمية مع الشافعي ويغير منهجه وأصوله الاستنباطية(٧)، وبعد ذلك يتضح آثار هذا

<sup>(</sup>۱) انظر آداب الشافعي ومناقبه: ۱۸۰ ـ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي مات سنة ٢٤٠، وانظر تاريخ بغداد (٢٥/٦)، والتهذيب (١١٨/١).

 <sup>(</sup>٣) انظر آداب الشافعي ومناقبه: ٦٥، والحلية (١٠٣/٩)، وتاريخ بغداد (٦٧/٦، ٦٨)،
 وتبيين كذب المفتري: ٤٤ و ٤٥، وتهذيب الأسهاء واللغات (٦١/١).

<sup>(</sup>٤) انظر ص ۲۰.

<sup>(</sup>٥) هو الحسين بن علي بن يزيد كان إماماً جامعاً بـين الفقه والحـديث، انظر تـرجمته في طبقات الشافعية (٢/١٧٧ ـ ١٢٦).

<sup>(</sup>٦) انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: ٦٦.

<sup>(</sup>٧) ومما يدل على تأثره منه قوله كها نقله عنه داود بن علي الظاهري أنه قال \_ أي إسحاق ـ لو كنت أعلم أن الشافعي في هذا المحل ولو علمت لم أفارقه. انظر مناقب =

التحول من مذهب أهل الرأي إلى مذهب أهل الحديث من خلال مناقشاته أهل الرأي ومن منهج استدلاله ومنها ما حصل ذات يوم أن حضر إسحاق عند الأمير عبدالله بن طاهر وعنده إبراهيم بن أبي صالح فسأله الأمير عن مسألة فقال: عبدالله بن طاهر وعنده إبراهيم بن أبي صالح فسأله الأمير عن مسألة فقال: أي إسحاق - «السنة فيه كذا وكذا وكذلك يقول من سلك طريق أهل السنة، أما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يقولون بخلاف ذلك، فقال إبراهيم: لم يقل أبو حنيفة بخلاف هذا، فقال إسحاق: حفظته من كِتَابِ جده - أي جد إبراهيم - وأنا وهو في كُتَّاب واحد، فقال إبراهيم: أصلحك الله كذب إسحاق فقال إسحاق: ليبعث الأمير إلى جزء كذا وكذا من جامعه فأتى بالكتاب، فجعل الأمير يقلب الكتاب فقال إسحاق: عدّ من الكتاب إحدى عشرة ورقة ثم عدّ الأمير يقلب الكتاب فقال إسحاق: عدّ من الكتاب إحدى عشرة ورقة ثم عدّ الشاهدة. . فقال له الأمير: قد تحفظ المسائل، ولكني أعجب لحفظك هذه المشاهدة . . فقال له : ليوم مثل هذا (۱).

فسلك إسحاق في مذهبه الذي فهمه واقتنعه من حيث منهجه وطرق استنباطه ما يضاهي منهج المحدثين إلى أن اشتهر مذهبه في خراسان وعرف بإمامها وفقيهها ومجتهدها(٢) وصار له أتباع يتمذهبون بمذهبه، إليكم تفصيل ذلك.

فاعلم علمت الخير بأن إسحاق لم يكن مقلداً بل كان إماماً مجتهداً مستقلًا، حتى سئل الإمام أحمد عنه هو عندك إمام؟ قال: نعم إن كثيراً مما كان فيه كان عندى به إماماً(٣).

<sup>=</sup> الشافعي للبيهقي (١/ ٢٦٥)، وسير النبلاء (٧٠/١٠)، وأيضاً قوله فيه: «الشافعي إمام العلماء وما تكلم أحد بالرأي وذكر جماعة من أئمة الاجتهاد - إلاّ والشافعي أكثر اتباعاً منه وأقل خطأ منه الشافعي إمام . . » انظر آداب الشافعي : ٨٩ و ٩٠ وتاريخ بغداد (٢/ ٢٥)، وحلية الأولياء (١٠٢/٩)، والإنتقاء لابن عبدالبر: ٧٨، ومناقب الرازي : ٢١، وتهذيب الأسهاء (١٠٢/٩)، وسير النبلاء للذهبي (٢٠/١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد (۳۵۳/۱)، وتهذیب تاریخ ابن عساکر (۲/۲۱۱)، وطبقات السبکی ((7/7)).

<sup>(</sup>٢) انظر مبحث إسحاق والفقه فيها تقدم.

<sup>(</sup>٣) انظر مسائل إسحاق بن إبراهيم النيسابوري عنه: ٢٣٣.

وسئل أحمد عنه مرة فقال: «عن مثل إسحاق يُسْئَل مثلي إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين<sup>(۱)</sup>. وقال ابن عبدالبر (ت ٢٦٣ هـ): ولم يتحقق بالشافعي إلّا أنه كتب كتبه وصحبه وله اختيار كاختيار أبي ثور إلّا أنّه أميل إلى معاني الحديث واتباع السلف نحو مذهب أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup>.

فكان إسحاق له اختيار مستقل حتى كان اعتباد أبي حاتم وكذا أبي زرعة على قولعلى المحل كما ذكر لنا أحمد بن سلمة قال: قلت لأبي حاتم: أقبلت على قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؟ فقال: لا أعلم في دهر ولا عصر مثل هذين الرجلين... (٣).

وقيل لأبي زرعة: «اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد فإسحاق»(٤).

وكذا ذكر ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فقال: وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق يقدمون قولها على أقوال غيرهما، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضاً من أتباعها وممن يأخذ العلم والفقه عنها، وداود من أصحاب إسحاق، وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: «أنا أسأل عن إسحاق؟ إسحاق يسأل عني، ثم قال: والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وذكر آخرين ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث (٥).

وقال الداودي عنه: «الإمام الحافظ الكبير المجتهد التميمي الحنظلي»(٦).

<sup>(</sup>١) انظر مبحث مكانته العلمية وذكرت كثيراً من ثناء العلماء عليه بكونه إمام بلا مدافعة هناك.

<sup>(</sup>٢) انظر الإنتقاء له: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب ابن عساكر (٢/١٥)، وسير النبلاء (١١/٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في المصدر الأخير للذهبي (٢٠٥/١١).

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣٢/٣٥ ـ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) انظر طبقات المفسرين له (١٠٢/١).

وقال السمعاني: وكان إماماً مشهوراً من أهل مرو سكن نيسابور وكان متبوعاً له أقوال واختيارات وهو من أقران أحمد بن حنبل(١).

وقال الذهبي: «كان إسحاق من كبار أئمة الاجتهاد»(٢). وقال ابن كثير: «وهو من المجتهدين الأنام»(٣) وقال أيضاً: «وكذلك إسحاق بن راهويه قد كان إماماً متبعاً له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية»(٤).

وكذا ذكر البلقيني تعقيباً على ابن الصلاح في وضعه عنوان «أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة» حيث عدّ الثوري معهم فقال: «فائدة: إن كان المراد في ذكر أصحاب المذاهب المتبوعة الآن فسفيان ليس كذلك وإن كان المراد في القديم، فقد كان أهل الشام على مذهب «الأوزاعي» نحو مأتي سنة... وكذلك إسحاق بن راهويه وقد اتبعه طائفة يقال لها: الإسحاقية وتوفى سنة ثمان وثلاثين ومئتين»(٥). وكذا ذكر السيوطى إسحاق في عداد الأئمة المتبوعين(٢).

وقد تقدم أقوال كثير من العلماء في مكانته العلمية ولا سيها ما يتعلق بفقهه وإمامته فراجعه هناك.

بعد ما أثبتنا أن إسحاق كان إماماً مجتهداً صاحب مذهب له أتباع فلا يبقى المجال لأن يقال كان إسحاق مقلداً لأحد كها ادّعى الأحناف أنّه كان حنفياً لموافقة كثير من أقواله أقوالهم إن صح، وكها قالت الشافعية أنّه كان شافعياً وترجموا له في طبقات الشافعية لمجالسته الشافعي، وذكرت الحنابلة أنّه كان حنبلياً للعلاقة القوية التي كانت بين إسحاق وأحمد فكل هذا لا يعني أنّه كان مقلداً لهم بدليل ما ذكرنا ومع ذلك لا يلزم منه أنّه كان مستغن عن هؤلاء الأثمة بل كان يستفيد منهم ومن آرائهم وجزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خيراً.

<sup>(</sup>١) انظر الأنساب له (٦/٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر العلوله: ١٩٤، وسير النبلاء له (١١/٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية (١١٧/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر مختصر علوم الحديث له مع شرحه الباعث الحثيث: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح: ٥٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر تدریب الراوي له (٣٦١/٢).

# الفصل الرابع

# في (صفاته الخِلْقية والخُلُقِيَّة)

### صفاته الخِلْقِيَّة:

لم تُعْنَ المصادر بذكر صفات إسحاق الخلقية وعلائمه وسهاته ـ اللهم سوى ما ذكره ابن إسحاق بن راهويه فقال: «ولد أبي من بطن أمه مثقوب الأذنين، فمضى جدي راهوية إلى الفضل بن موسى (١) السيناني فسأله عن ذلك . . . . فقال: يكون إبنك رأساً إمّا في الخير وإما في الشر» (٢) وقال الذهبي ؛ «هذه الحكاية رواها الخطيب في تاريخه . . . وهذا ـ أي سند الخطيب إسناد جيد وحكاية عجيبة (٣) .

وذكر ابن القيم هذه القصة تحت الباب العاشر في ثقب أذن الصبي والبنت وعدّها من أعجب ما في هذا الباب ثم علق على إجابة الفضل بن موسى \_ فقال:

فكأن الفضل بن موسى ـ والله أعلم ـ تفرس فيه، أنه لما تفرد عن

<sup>(</sup>١) انظر مبحث شيوخه لترجمته.

 <sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد للخطیب (۳(۳۲۷)، وتهذیب تاریخ ابن عساکر (۱۳/۲)، وتهذیب الکهال (۳۷۸/۲)، وتحفة المودود فی أحکام المولود: ۱۲۱، والذهبی فی سیر النبلاء (۲۱/۳۸)، والسبکی فی طبقاته الکبری (۸٤/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق نفسه للذهبي (١١/٢٩٧).

المولودين كلهم بهذه الخاصة أن ينفرد عنهم بالرياسة في الدين أو الدنيا ثم أخذ ابن القيم يذكر تحقق ما أخبر به الفضل بن موسى في الواقع في رياسة الخير فبدأ يثني عليه بقوله: «كان رحمه الله رأس أهل زمانه في العلم والحديث والتفسير والسنة والجلالة. . . إلى أن قال: والمقصود صحة فراسة الفضل بن موسى وأنه يكون رأساً في الخير والله أعلم»(۱).

وأيضاً ممّا حفظته المصادر لنا من صفاته أنّه ـ رحمه الله تعالى ـ كان يخضب بالحنّاء»(٢).

# صفاته الخُلْقية خشيته وتقاه وصدقه وتواضعه وصبره وتحمله وزهده :

لا شك أن العالم بعلوم الشريعة أحق من يتحلّى بالأخلاق النبيلة الفاضلة وينبغي أن يكون على ذروة من التأسي برسول الله على وقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْمَوَةً حَسَنَةً ﴾ (٣).

فيتأسى برسول الله على في خشيته وتقاه وفي صدقه وتواضعه وفي صبره وتحمله في عدم الانتقام لنفسه وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الصفات الحسنة، فكان إمامنا الجليل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي العالم الرباني مثلاً في التأسي بأخلاق العلماء وقدوة حسنة لمن دونهم فكان رحمه الله تعالى من الخشية والتقوي بمكان.

### خشيته وتقواه:

لًا كانت أسرة إسحاق من الأسر المتحلية بالخشية والتقوي كما وصف لنا ذلك أحمد بن سعيد الرّباطي في أبيات منها قوله:

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه لابن القيم ـ أي تحفة المودود: ١٢٧ و ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ (۲/۳۰)، وتهذیب تاریخ ابن عساکر (۲/۱۷)، وطبقات الشافعیة الکبری للسبکی ( ۸۸/۲).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: آية ٢١.

أبوك إبراهيم محض التقي سباق مجد وابن سباق(١)

فهكذا كان حال إبراهيم من التقي والمجد فتأثر إسحاق بخلق والده وورث تقاه وخشيته حتى وصل إلى حد وصفه محمد بن أسلم الطوسي حين مات فقال: «ما أعلم أحداً كان أخشى لله من ابن راهويه يقول الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ ﴾ (١).

وكان أعلم النَّاس ولو كان الثوري في الحياة لا حتاج إليه(٣).

فكان ـ رحمه الله تعالى ـ موصوفاً بالورع كها وصفه الخطيب<sup>(1)</sup> فقال: الجتمع له . . . الصدق والورع . . . ) وكذا المزّي<sup>(0)</sup> والسبكي فقال: الجامع بين . . . الورع والتقوى<sup>(1)</sup> .

#### صدقه وتواضعه:

فكها أنه كان صاحب خشية وتقي وورع كذا كان صاحب صدق وسداد كها تقدم بل وصفه أبو محمد الدّارمي فقال:

«ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه»(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر حلية الأولياء (۲۳٤/۹)، وطبقات السبكي (۸۸/۲)، وسير النبلاء (۲۸/۱۱).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: آية ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٣/٩/٦)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٢/٤١٥)، وتهذيب الكمال
 (٣/ ٣٨١)، وسير النبلاء للذهبي (٣٧١/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر تاریخ بغداد له (۲/۳٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر تهذيب الكمال (٢/٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) انظر طبقات الشافعية الكبرى له (٨٣/٢)، وكذا ذكره الشيرازي في طبقات الفقهاء: ٩٤، وابن خلكان في وفيات الأعيان (١٩٩/١).

<sup>(</sup>۷) انظر تاریخ بغداد (۳۶۹/٦)، وتهذیب ابن عساکر (۲/۲۱)، وتهذیب الکهال (۲/۲۸)، وسیر النبلاء للذهبی (۳۷۱/۱۱)، وطبقات السبکی (۸٦/۲).

#### «تواضعـه»:

هكذا كان الإمام إسحاق \_ رحمه الله تعالى \_ متحلياً بصفة التواضع فمن تواضعه وشفقته أنه كان يعود المرضى من تلاميذه وغيره كها ساق أبو عبدالله الحاكم بإسناده عن محمد بن إسهاعيل البخاري أنه قال: «اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال في أنطرت يا أبا عبدالله؟ فقلت: نعم، قال:

خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة، فقلت: أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريح قال: قلت لعطاء: من أي مرض أفطر؟ قال ومن أي مرض كان كما قال الله تعالى: ﴿ فَهَنَكَانَ مِنكُمُ مَرِيضًا ﴾(١).

قال البخاري: «لم يكن هذا عند إسحاق»(٢).

وساق الخطيب وغيره بأسانيدهم عن الحسين بن منصور يقول: كنت مع يحيى (٣) بن معين وإسحاق بن راهويه يوماً نعود مريضاً فلمّا حاذينا الباب، تأخر إسحاق وقال ليحيى: تقدم، فقال يحيى لإسحاق: تقدم أنت، قال: يا أبا زكريا أنت أكبر منى، قال: نعم أنا أكبر منك، وأنت أعلم مني، فتقدم إسحاق (٤).

وذكر الخطيب هذه القصة تحت عنوان: «وإن قدم الأكبر على نفسه، من كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسناً».

سورة البقرة: آية ١٩٥.

<sup>\* (</sup>٢) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) جاء عند الخطيب وابن عساكر «يحيى بن يحيى»، وهو خطأ والصواب يحيى بن معين كما جاء عند السمعاني بدليل ذكر كنيته عند الجميع بأبي زكريا والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٧١/١)، وأدب الإملاء والاستملاء للسمعاني: ١٢٠، وتهذيب ابن عساكر: (٢/٣/٤)، وإكهال تهذيب الكهال للمغلطائي (ق ١٨/أ).

وكذا ذكر ابن عساكر بسنده أن إسحاق دخل يوماً على ابن طاهر ـ الأمير بخراسان وفي كمه تمر يأكله فقال له: «يا أبا يعقوب» إن لم يكن تركك للرياء من الريّاء فها في الدّنيا أقل رياء منك(١).

### صبره على خصومه وتحمله:

كان إسحاق ـ رحمه الله تعالى ـ ممن تعلم العلم ليعمل بمقتضاه وإن العلماء لمن أحق الناس بالتحلي بمثل هذه الصفات وإذا كان الله جل جلاله قد وصف عباده المؤمنين بقوله: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ اسَكَمّا ﴾ (٢) في بالك بالعلماء وهم أعرف الناس بالله وأشدهم معرفة بأسوة رسول الله على وجل: ﴿ وَلَا تَسَرَّوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِبَّةُ ٱدْفَعَ بِاللَّي هِيَ عَرفون قول الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَسَرَّوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِبَّةُ ٱدْفَعَ بِاللَّي هِيَ اللَّهِي هِيَ اللَّهِي اللَّهِ عَلَى اللهُ عَز وجل: ﴿ وَلَا تَسَرَّوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِبَةُ أَدْفَعَ بِاللَّي هِيَ اللَّهِ هِيَ اللَّهِ عَلْمَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فهكذا كان الإمام إسحاق\_ رحمه الله تعالى \_ يحتمل ويصبر ولا ينتقم لنفسه فقد ذكر ابن الجوزي بسنده فقال: «سفه رجل على إسحاق الحنظلي فاحتمله وقال:

لأي شيء تعلمنا العلم؟(١) أي لنطبقه ونعمل به، فنسكت عن أمثالك.

#### زهـده:

فها كان رحمه الله تعالى \_ جماعاً للمال ومدخراً له وكان تغلبه الـديون(٥). وقال جمع من العلماء بأنه اجتمع له الحديث. . . والورع والزهد(٢). وقال أبو

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر (٤١٧/٢)، وسير النبلاء للذهبي (١١/٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: آية ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت: آية ٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المنتظم لابن الجوزي (٨٢/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات الشافعية الكبرى (٢/٨٥).

<sup>(</sup>٦) انظر تاریخ بغداد (۳۲۵/۱)، وتهذیب الکهال (۳۷۳/۲)، وطبقات الشافعیة الکبری ((7/7))، ووفیات الأعیان لابن خلکان ((7/1)).

يحيى الشعراني: «وإذا ذاكرته في العلم وجدته فيه فرداً فإذا جئت إلى أمر الدّنيا رأيته لا رأى له»(١).

وهذا دليل على أنه لم يكن يهتم بأمور الدنيا كثيراً وما كان حبه لها جمّاً فمن هنا ما كان له فيها رأي ولأن اشتغاله بالآخرة صرفه عن أمر الدنيا. والله أعلم

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد (7/70)، وتهذیب ابن عساکر (1/7/7)، وطبقات الشافعیة الکبری للسبکي (1/7/7)، وسیر النبلاء للذهبی (1/7/7).

### الفصل الخامس

### فيها ذكر من (تغيره ووفاته والرثاء عليه)

# ما ذكر في تغير حفظه قبل موته بيسير وعدم صحة ذلك:

قال أبو عبيد محمد بن علي الآجري صاحب كتاب «مسائل أبي داود» وما علمت أحداً لَيَّنَه: سمعت أبا داود السجستاني، يقول: إسحاق بن راهويه تغير قبل موته بخمسة أشهر وسمعت منه في تلك الأيام، فرميت به»(١).

هكذا نقِل عن أبي داود السجستاني هذا الكلام إن صح ولم ينقل عن أحد من تلاميذه سواه فمن هنا ردّ الذهبي هذه الحكاية عن أبي داود وعنون بقوله: «فائدة لا فائدة فيها، نحكيها لنليشها» ثم ذكر كلام أبي داود المذكور وعلق عليه بقوله: «قلت: فهذه حكاية منكرة وفي الجملة فكل أحد يتعلل قبل موته غالباً ويمرض، فيبقى أيام مرضه متغيراً لقوة الحافظة ويموت إلى رحمة الله على تغيره، ثم قبل موته بيسير يختلط ذهنه ويتلاشى علمه، فإذا قضي، زال بالموت حفظه، فكان ماذا؟ أفبمثل هذا يلين عالم قط؟.

كلَّا والله، ولا سيها مثل هذا الجبل في حفظه واتقانه»(٢).

قلت: وممّا يؤيد قول الذهبي ما ساقه الخطيب بسنده عن أبي يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول:

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد (۲/۵۰۸)، وتهذیب الکهال (۲/۳۸۷)، وسیر النبلاء (۲۱/۳۷۷)، و وتحفة الأبیه فیمن نسب إلی غیر أبیه لمجدالدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی (۲/۲)، والتقریب لابن حجر: ۲۳۸، والکواکب النیرات لابن کیال: ۸۹.

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء (١١/٣٧٧ ـ ٣٧٨).

C. 2.

في سنة ثمان وثمانين ومائتين أعرف مكان مائة ألف حديث كأني انظر إليها وأحفظ منها سبعين ألف حديث من ظهر قلبي(١). . .

فهذا كان حال إسحاق وحال حافظته القوية حتى سنة وفاته، ثم استمر الحافظ الذهبي في الرد على الحكاية المذكورة فقال: «نعم ما علمنا استغربوا من حديث ابن راهويه على سعة علمه سوى حديث واحد وهو حديثه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس، عن ميمونة في الفأرة التي وقعت في سمن، فزاد إسحاق في المتن من دون سائر أصحاب سفيان هذه الكلمة.

«وإن كان ذائباً فلا تقربوه» (٢) ولعل الخطأ فيه من بعض المتأخرين أو من راويه عن إسحاق «انتهى» (٣)، وقال في الميزان فيجوز أن يكون الخطأ ممن بعد إسحاق (٤). قلت هذا الذي ذكره الذهبي هو الصحيح في رأيي بدون تردد لأن الحديث المذكور موجود في مسنده مسند ميمونة منه: ق ٣٣٣ وهو الحديث الأول من مسندها برواية ابن شيرويه بدون هذه الزيادة بل رواه عن ابن عيينة كها رواه أصحابه الأخرون عنه، فها ذكره ابن حجر في الفتح (٥) بقوله:

«هكذا أورده أكثر أصحاب ابن عيينة عنه ووقع في مسند إسحاق بن راهويه ومن طريقه أخرجه ابن حبّان بلفظ «إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوه وإن كان ذائباً فلا تقربوه» (٦) وهذه الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة، وما

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢٥٤/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٩/ ٦٦٨)، مع الفتح الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب والترمذي حديث (١٧٩٩)، في الأطعمة باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن، وأبو داود حديث (٣٨٤١)، الأطعمة باب في الفأرة تقع في السمن والنسائي في سننه (١٧٨/٧)، من طريق سفيان بالإسناد المذكور مثله.

<sup>(</sup>٣) انظر سير النبلاء له (٣٧٨/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر (١/٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) (٩/٨٢٢ و ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه ابن حبان في صحيحه كما في الموارد: ٣٣١، حديث رقم (١٣٦٤) ولكن =

ذكره أيضاً بقوله: وأنه رأى إسحاق ـ تفرد بالتفصيل عن سفيان دون حفاظ أصحابه مثل أحمد والحميدي ومسدد وغيرهم، فمحل نظر، أولاً لما تقدم من أنه رواه في مسنده كما رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة أي بدون هذه الزيادة، وثانياً: لأن الرواية التي رواها ابن حبان من طريق إسحاق وفيها هذه الزيادة ليست من هذه الطريق أصلاً بل رواها ابن حبان عن عبدالله بن محمد الأزدي عن إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به (۱). وجاءت هذه الرواية أيضاً عند المؤلف في مسنده بدون هذه الزيادة (۲). والله أعلم.

#### الخلاصة:

أن هذه الزيادة لم تثبت عن إسحاق وإذا ثبتت على التنزل فمِمَّنْ دونه. والله أعلم.

ثم قال الذهبي: نعم وحديث تفرد به جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا إسحاق حدثنا شبابة عن الليث، عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس حدثنا إسحاق حدثنا شبابة عن الليث، عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس وضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا كان في سفر فزالت الشمس وقال في الظهر والعصر، ثم ارتحل فهذا منكر والخطأ فيه من جعفر الفريابي وقال في الميزان (١٨٣/١) «فهذا على نبل رواته منكر» فقد رواه مسلم في «صحيحه» عن عمرو الناقد عن شبابة ولفظه «إذا كان في سفر وأراد الجمع، أخر الظهر، حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينها» (٣) تابعه الحسن بن محمد

<sup>=</sup> عن عبدالله بن محمد الأزدي، عن إسحاق أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً به ولفظ الزيادة عنده «وإن كان ما تعالم تقربه».

<sup>(</sup>۱) وهذه الرواية بهذا التفصيل أخرجها عبدالـرزاق في مصنفه (۸٤/۱)، حـديث رقم (۲۷۸)، وأبو داود حديث رقم (۳۸٤۲)، وأحمد في مسنده (۲۳۲/۲ و ۲۳۳ و ۲۹۵ و وود و دود)، وجاء عند البعض بدون التفصيل. انظر الفتح (۲۹۹۹)، للتفصيل.

<sup>(</sup>۲) انظر مسنده ق ۲۳۳/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم (٤٨٩/١)، حديث رقم ٧٠٣، صلاة المسافرين باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.

الزعفراني، عن شبابة، وقد اتفقا عليه في «الصحيحين» (۱) من حديث عقيل عن ابن شهاب عن أنس، ولفظه «إذا عجل به السير، أخر الظهر إلى أول وقت العصر، فجمع بينهما» وقد ردّ الحافظ ابن حجر على من أعلّ الحديث بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق بأن ذلك ليس بقادح فإنهما إمامان حافظان وقد وقع نظيره في «الأربعين» للحاكم قال: ثنا محمد بن يعقوب هو الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني هو أحد شيوخ مسلم قال: حدثنا محمد بن عبدالله الواسطي، فذكر الحديث وفيه «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر والعصر ثم ركب» قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر وسند هذه الزيادة وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر وسند هذه الزيادة راهويه إن كانت ثابتة ولكن في ثبوتها نظر. . .) (۲) فثبت إذا أن الخطأ فيه عن جعفر الفريابي كها قال الحافظ الذهبي لا من إسحاق وثانياً أن تفردهما بهذه الرواية ليس بقادح كها قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ وهذا بالإضافة إلى تقويته بشواهده (۳).

هب أنه لو صحّ الخطأ أو الوهم في الحديثين هل يؤثر هذا في جلالة إسحاق ومروياته كللاً كما تقدم عن الحافظ الذهبي وجاء عنه أيضاً أنه قال:

«ولا ریب أن إسحاق كان يحدث من حفظه، فلعله اشتبه علیه ـ والله أعلم  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح البخاري (۸۲/۲)، مع الفتح تقصير الصلاة باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، ومسلم في المصدر نفسه حديث ٧٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح (٩/٥٨٣).

<sup>(</sup>۳) انظر المصدر نفسه لذلك ومسند الشافعي (۱۱۲/۱ و ۱۱۲)، ومسند أحمد (۳۹۷/۱)، عن ابن عباس وسنن أبي داود (۱۲/۲)، حدیث ۱۲۰۸، عن معاذ مرفوعاً نحوه، ونصب الرایة للزیلعی (۱۹۲/۲ ـ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٤) انظر الميزان له (١٨٣/١).

وقال أيضاً: «ومع حال إسحاق وبراعته في الحفظ، يمكن أنه لكونه كان لا يحدث إلا من حفظه، جرى عليه الوهم في حديثين من سبعين ألف حديث، فلو أخطأ منها في ثلاثين حديثاً لما حطّ ذلك من مرتبته عن الاحتجاج به أبداً.

بل كون إسحاق تتبع حديثه، فلم يوجد له خطأ قط سوى حديثين، يدل على أنه أحفظ أهل زمانه (١).

#### وفاته:

لقد اتفقت المصادر تقريباً على أنه توفي سنة ثهان وثلاثين ومئتين، وهذا ما ذكره عن وفاته محمد بن إسهاعيل أبو عبدالله البخاري(٢). والدولابي(٣) وأبو بكر بن أبي داود حيث قال: «رأيت جنازة إسحاق بن راهويه سنة ثهان وثلاثين ومئتين(١) وقال الذهبي: «وكانت في سنة ثهان وثلاثين ومئتين في شعبان»(٥) والخطيب(٢) وابن عساكر(٧) والسمعاني(٨) وقال: «زرت قبره غير مرة» والمزي(٩) وابن كثير (١٠) والذهبي(١١) والسبكي (١٢) ومجدالدين الفيروز آبادي(١٣) وابن حجر(١٤) والبلقيني(١٥) والسيوطي(١٦) وغيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر سير النبلاء للذهبي (١١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر التاريخ الكبير (١/ ٣٧٩)، والصغير: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) في الكنى والأسياء (٢/١٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات الشافعية الكبرى (٣٠٨/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر سير النبلاء (٢٢٢/١٣)، حيث جاء عنده «رأيت جنازة إسحاق» بدون ذكر التاريخ.

<sup>(</sup>٦) انظر تاریخ بغداد (٦/٤٥٤).

<sup>(</sup>٧) انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر (٢/١٣/٤)، والمعجم المشتمل: ٧٤.

<sup>(</sup>٨) انظر الأنساب (٦/٦٥). (٩) انظر تهذيب الكيال (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر البداية والنهاية (١١٧/١٠). ومختصر علوم الحديث له: ٢٤٠.

<sup>(</sup>١١) انظر سير النبلاء (١١/٣٥٧ و ٣٧٧).

<sup>(</sup>۱۲) انظر طبقات الشافعية له (۸۸/۲).

<sup>(</sup>١٥) في محاسن الاصطلاح: ٥٨٤. (١٦) انظر تدريب الراوي (٣٦١/٢).

وجاء في المصادر كلها تقريباً أنه توفي \_ رحمه الله \_ في ليلة الأحد للنصف من شعبان وفي ذلك يقول الشاعر:

يا هذّة ما هددتنا ليلة الأحد في نصف شعبان لا تنسى مدى الأبد

وقال الحاكم في تاريخ نيسابور ـ كما نقله عنه المغلطائي(١):

«توفي فجأة في يوم بارد يوم السبت ودفن يوم الأحد للنصف وقيل لأربع عشرة ليلة خلت من شعبان، وصلى عليه إسحاق بن منصور الكوسج» وجاء فى تلخيص تاريخ الحاكم أنه دفن في مقبرة جلال آباد(٢).

وفي أغلب المصادر السابقة أنه رحمه الله تعالى مات عن سبع وسبعين سنة رحمه الله وغفر له وجعل الجنة مثواه. وهناك بعض الأقوال الشاذة عن تاريخ وفاته أو مدة عمره لم أذكرها وما ذكرته من تاريخ وفاته فهو شبه الإجماع تقريباً وهو المعتمد عند المترجمين له سوى الشذوذ منهم.

#### ما رثى به بعد موتسه:

قد تقدم قول الشاعر عند وفاته:

يا هَـدّةٍ مَا هُـدتنا ليلة الأحـد في نصف شعبان لا تنسني مدى الأبداً"

وقال محمد بن إسحاق السراج: وأنشد رجل على قبر إسحاق فقال: وكيف احتمالي للسحاب صنيعه باسقائه قبراً وفي لحده بحر<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر إكمال تهذيب الكمال للمغلطائي: ق /٨٧/ب.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱٤٥.

<sup>(</sup>۳) انظر تهذیب تاریخ ابن عساکر (۲/۲۱٪)، وسیر النبلاء (۳۷۷/۱۱)، وجاء عنده «بد الأبد» وطبقات السبكي (۸۸/۲).

<sup>(</sup>٤) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم (٢/٤/٩)، وسير النبلاء (٢٧١/١١)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٢/٥١٤)، وجاء عنده «وفي لجه بحر».

قال أبو عبدالله البخاري: قال لي على بن حجر: في إسحاق:

لم يخلف إسحاق علماً وفقها بخراسان يوم فارق مثله فبيض الله وجهه ووقاه فزعاً يوم قمطريس وهو له وأثاب الفردوس من قال آ مين وأعطاه يوم يلقاه سؤله (١)

وأنشد أحمد بن سعيد الرباطي فقال:

قربي إلى الله دعاني لم يجعل القرآن خلقاً كما جماعة أكما جماعة أدابه يا حجة الله على خلقه أبوك إبراهيم محض التقي

إلى حب أبي يعقوب إسحاق قد قاله زنديق فساق يعقيم من شذ على ساق في سنة الماضين للباقي سباق عمد وابن سباق (٢)

# ما رئي في المنام بعد وفاته:

ذكر علي بن سلمة الكرابيسي ـ وهو من الصالحين فقال:

رأيت ليلة مات إسحاق الحنظلي، كأن قمراً ارتفع من الأرض إلى السهاء من سكة إسحاق، ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن فيه إسحاق.

قال: ولم أشعر بموته، فلمّا غدوت، إذا بحفار يحفر قبر إسحاق في الموضع الذي رأيت القمر وقع فيه (٣).

وهكذا قضى هذا الإمام في خدمة العلوم الإسلامية نحبه فجزاه الله أحسن الجزاء وأكرمه بنعيم دار الخلد والسلام آمين...

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر نفسه لأبي نعيم وللذهبي (٢١/٧١)، وفي طبقات السبكي (٢/٨٧).

 <sup>(</sup>۲) انـظر الحلية (۲/۱۹)، وتهـذيب تـاريخ ابن عسـاكـر (۲/۵۱۷)، وسـير النبـلاء
 (۲) انـظر الحلية (۳۷۵/۱۱)، والطبقات الشافعية الكبرى (۲/۷۸ و ۸۸).

<sup>(</sup>٣) انظر الوافي بالوفيات للصفدي (٣٨٧/٨)، وسير النبلاء (٣٨٠/١١)، وطبقات الشافعية (٢/٨٨)، وإكمال تهذيب الكمال للمغلطائي (ق ٨٧/أ).

### الفصل السادس

# في آثاره العلمية

لقد سبق في ثقافة إسحاق أن ذكرت بأنه نبغ في التفسير والحديث والفقه حتى ألف فيها مؤلفات وكان يملي بعضها على تلاميذه من حفظه، ووصفه كثير عمن ترجم له بأنه كان صاحب التصانيف، فمن هنا خلف لنا إسحاق ذخيرة علمية ثمينة وآثاراً طيبة تنفع من بعده وتحيي ذكره غير أنه مع الأسف لم يصلنا من آثاره العلمية إلا المجلد الرابع من مسنده، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، ولكنا نستطيع أن نحكم بوجود بعض آثاره إلى زمن السمعاني (ت ٢٥٥ هـ) والبعض الآخر إلى زمن الحافظ ابن حجر المتوفى (٨٥٢ هـ)، بل إلى زمن السيوطي المتوفى (١٩١ هـ)، فيا أدري كيف ضاع هذا التراث العظيم من بين أيدينا بعد وجوده هذه الحقب من الزمن؟ نعم فقد قام إسحاق نفسه بإعدام كتبه ودفنها كها عمل هذا عدد كبير من العلهاء كها قال أبو عبدالله الحاكم: «إسحاق وابن المبارك ومحمد بن يحيى، هؤلاء دفنوا كتبهم» (١) وكذا عمن دفن كتبه أبو أسامة حماد بن أسامة (٢) وكذا عمن دفن كتبه وأوصى به محمد بن العلاء أبو كريب (٣).

<sup>(</sup>١) انظر سير النبلاء (٣٧٧/١١)، وطبقات الشافعية للسبكي (٨٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر سؤالات الآجري لأبي داود: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) سير النبلاء للذهبي (٢١/١٩٦).

وعلق عليه الذهبي فقال: «فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ، خوفاً من أن يظفر بها محدث قليل الدين، فيغير فيها ويزيد فيها، فينسب ذلك إلى الحفاظ، أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث بها أبداً وإنما انتخب من أصوله ما رواه وما بقي فرغب عنه، وما وجدوا لذلك سوى الإعدام فلهذا ونحوه دفن رحمه الله كتبه»(١).

وكذا علق الذهبي على كلام الحاكم المتقدم فقال: «قلت: هذه فعلة عدة من الأئمة، وهو دال أنهم لا يرون نقل العلم وجادة فإن الخط قد يتصحّف على الناقل، وقد يمكن أن يزاد في الخط حرف فيغير المعنى، ونحو ذلك. وأما اليوم فقد اتسع الخرق، وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يَتهجّى»(٢).

فإليكم الآن من آثاره ما وقفت عليه ونسب إليه في أصلاب الكتب.

# أولًا: آثاره في التفسير:

فقد ذكرت مصادر ترجمته أنه ألف كتاباً في التفسير وقد تقدم في مبحث ثقافته في التفسير إعجاب الحفاظ من إملائه تفسيره عن ظهر قلبه (7), وذكره ابن النديم وقال له: كتاب التفسير (3).

وذكره السمعاني في ترجمة شيخه أبي سعيد علي بن محمد المروزي القاضي بسنده إجازة عنه أنه رواه وهو من مسموعات شيخه ـ بسنده: عن المؤلف وسهاه كتاب «التفسير الكبير» (٥) وكذا ذكره الداودي (٦) فقال: التفسير «المشهور الذي

<sup>(</sup>١) انظر سير النبلاء للذهبي (١١/٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه (٢١/٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٦/٣٥٣)، وطبقات السبكي (٨٧/٢)، ومبحث ثقافته.

<sup>(</sup>٤) انظر الفهرست لابن النديم: ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر التحبير في المعجم الكبير للسمعاني (١٩٠/٢).

<sup>(</sup>٦) في طبقات المفسرين له (١٠٢/١).

رواه عنه محمد بن يحيى بن خالد المروزي المشعراني ـ بفتح الميم والمهملة وبينهما معجمة ـ أبو يزيد الميرماهاني»(١).

وكذا ذكر الذهبي في ترجمة داود الظاهري أنه ارتحل إلى إسحاق وسمع منه المسند والتفسير<sup>(۲)</sup>. وذكر أيضاً في ترجمة محمد بن عبدالسلام بن بشار النيسابوري أنه سمع التفسير من إسحاق بن راهويه<sup>(۳)</sup> وكذا ذكره الحافظ ابن حجر وساق بسنده أنه أنبأه به أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد عن المؤلف<sup>(۱)</sup> وكذا ذكره في التهذيب<sup>(۵)</sup> فقال: قال إسحاق بن راهويه في تفسيره: ثنا حكام بن سلم وكان ثقة».

وذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة (٢) فقال: «ومنها كتب في التفسير ذكرت فيها أحاديث وآثار بأسانيدها. . . كتفسير إسحاق بن راهويه» . وكذا ذكر عمر رضا كحاله من جملة تصانيفه «التفسير» (٧) وكذا حاجي خليفة في كشف الظنون (٨) .

ولكني لم أعرف شيئاً عن وجود تفسيره المذكور في المكتبات حالياً، غير أنه يمكن الحكم على منهجه في تفسيره من خلال إيراده أقوالاً في تفسير كثير من الأيات في مسنده وكذا يساعدنا على ذلك ما تقدم من قول أبي حاتم في إعجابه من إملاء إسحاق تفسيره عن ظهر قلبه حيث قال: «فإن ضبط الأحاديث

<sup>(</sup>۱) الميرماهاني: بكسر الميم وسكون الباء نسبة إلى ميرماهان قرية من قرى مرو وتوفي أبو يـزيـد محمـد بن يحيى سنة ۳۱۳ هـ انـظر اللبـاب (۲۸۲/۳)، ومعجم البلدان (۷۱٤/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر سير النبيلاء (٩٨/١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر نفسه (١٣/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر المعجم المفهرس له (١/٣/٦).

<sup>(</sup>٥) انظر (٢ /٤٢٣)، وانظر أيضاً من التهذيب (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٦) ص ٧٦.

<sup>(</sup>٧) انظر معجم المؤلفين له (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٨) انظر (١/٢٤٤)، منه.

المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها». فهذا يرشدنا إلى أنه نهج في تفسيره منهج شيوخه كعبدالرزاق وابن عيينة ووكيع وغيرهم أي بنقل الأقوال في التفسير بأسانيدها عن رسول الله على وعن الصحابة والتابعين وهذا ما يسمى بالتفسير بالمأثور وهذا المنهج هو المتبع عند جميع المتقدمين تقريباً.

# ثانياً: آثاره في الحديث والفقه:

«المسند» وقد قمت بتحقيقه ودراسته دراسة وافية وهو في قيد الطبع أعني الموجود منه «السنن في الفقه» ذكره بهذا الاسم ابن النديم (١) وكذا ذكره الداودي فقال: لإسحاق كتاب «السنن» (٢) وكذا تبعه البغدادي (٣).

«الجامع» ذكره الحافظ ابن حجر عن ابن عدي أنه قال: «بلغني أن أحمد نظر في «جامع إسحاق فإذا أول حديث فيه حديث حادثة في استفتاح الصلاة فقال: منكر جداً»(1).

«الجامع الكبير» الذي وضعه على كتب الشافعي كما ذكر السخاوي أن محمد بن إسهاعيل بن يوسف السلمي الترمذي هو الذي حمل كتب الشافعي من مصر فانتسخها إسحاق بن راهويه وصنف عليها الجامع الكبير لنفسه(٥).

وكذا ذكر ابن أبي حاتم وغيره بالسند عن أحمد بن سلمة بن عبدالله النيسابوري قال: «تزوج إسحاق بن راهويه بمرو بامرأة رجل كان عنده كتب الشافعي وتوفي ولم يتزوج بها إلا لحال كتب الشافعي، فوضع جامعه الكبير على كتاب الشافعي» (٦) ووضع.

<sup>(</sup>١) انظر الفهرست له: ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات المفسرين له (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر هدية العارفين له (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر التهذيب (١٦٦/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر الإعلان بالتوبيخ: ١٤١، وكذا علم التاريخ عند المسلمين: ٦٦٦.

<sup>(</sup>٦) انظر آداب الشافعي ومناقبه: ٦٤ و ٦٥، والحلية لأبي نعيم (١٠٢/٩)، والبيهقي في =

«الجامع الصغير».

جامعه الصغير على جامع الثوري الصغير<sup>(۱)</sup>.

«المصنف» ذكره الحافظ ابن حجر فقال: «وقد أخرج إسحاق بن راهويه في «مصنفه» (۲) وكذا ذكره الشوكاني (۳).

كتاب «العلم» ذكره الروديني والحافظ ابن حجر بإسناديهما عن المؤلف<sup>(٤)</sup>. ويمكن أن يُعَدِّ كتاب<sup>(٥)</sup> «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» برواية الكوسج عنهما وهو من جمعه من جملة آثار الإمامين ـ رحمهما الله تعالىٰ.

هذا ما توصلت إليه من آثار هذا الإمام الجليل ـ رحمه الله تعالى ـ وأجزل مثوبته من عنده.

<sup>=</sup> مناقب الشافعي (۲۱/۱۱ و ۲۹۷)، والذهبي في سير النبلاء (۷۰/۱۰)، وابن حجر في توالي التأسيس: ۷۲.

<sup>(</sup>١) انظر المصادر السابقة نفسها مع بعض تفاوت واختصار عند البعض.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح له (٥٤٧/١١)، فذكر فيه عن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص لعمري.

<sup>(</sup>٣) انظر نيل الأوطار له (٢٦١/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر صلة الخلف بموصول السلف للروديني المنشورة في مجلة معهد المخطوطات بالكويت (١/١٢٥). المعجم المفهرس لابن حجر (١/١٢٥).

<sup>(</sup>٥) وهو موجود في دار الكتب القومية بمصر تحت رقم ٢٢٦٦، وصور للجامعة الإسلامية لقسم المخطوطات وموجود تحت رقم ٢٧٢٧ و ٢٧٢٨، وهو تحت التحقيق في الجامعة الإسلامية قسم الدراسات العليا، ويقوم بتحقيقه عدد من طلاب الماجستير.

# الباب الرابع

في دراسة كتابه «المسند» وفيه ثلاثة فصول

### الفصل الأول

### في دراسة المسند والمسانيد عامة

#### المسند لغة واصطلاحاً:

المسند:

بفتح النون معناه لغة: كل شيء أسندت إليه شيئاً فهو مسند... وما أسند إليه يسمى مِسْنداً وجمعه مساند»(١).

والسند ما ارتفع من الأرض. . . وعلا عن السفح (7).

## تعريفه اصطلاحاً عند أهل الحديث:

يطلق المسند عندهم على ثلاثة معان:

١ \_ الحديث المسند.

٢ – الكتاب كمسند الإمام أحمد وإسحاق وغير ذلك من كتب المسانيد وسيأتي بيان ذلك في محله.

٣ ــ المسند ويراد به الجزء الذي تجمع فيه أحاديث رجل معين كمسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي ومسند عمر بن عبدالعزيز للباغندي. أما المسند بمعناه الأول، فهو كما ذكر الخطيب فقال:

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب لابن منظور الأفريقي (٣/٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق نفسه والنهاية لابن الأثير (٢٠٨/٢).

«وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أُسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيها جاء عن النبي ﷺ خاصة »(١).

وقال ابن عبدالبر: «أما المسند فهو ما رفع إلى النبي ﷺ خاصة سواء كان متصلًا أو منقطعاً»(٢).

وخصه الحاكم وغيره بالمرفوع المتصل<sup>٣)</sup>.

وقال العراقي في ألفيته:

والمسند المرفوع أو ما قد وُصِل أو مع وقف وهو في هذا يقل والشالث الرفع مع الوصل معاً شرط به الحاكم فيه قطعاً(٤)

وقال السخاوي: «فإذاً المسند هو المرفوع إلى النبي ﷺ خاصة فعلى هذا القول: المسند والمرفوع شيء واحد والانقطاع يدخل عليهما جميعاً، وهذا هو القول الأول(°).

وقال آخرون: المسند هو ما قد وصل إسناده ولو كان الوصل مع الوقف على الصحابي أو غيره وهذا هو القول الثاني، وعليه فالمسند والمتصل سواء لإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف، ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول كما قاله الخطيب(١).

<sup>(</sup>۱) انظر الكفاية له: ۲۲، والنكت لابن حجر (٥٠٥/١)، وتقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي (١٨٢/١)، وتوضيح الأفكار (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٢) انظر التمهيد له (٢١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر معرفة علوم الحديث له ص ١٧، وتدريب الراوي للسيوطي (١٨٢/١)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر ألفيته مع شرحه فتح المغيث (٩٩/١).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح المغيث له نفس الموضع وكذا في توضيح الأفكار (١/٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (١/١٩٩).

والقول الثالث: هو أن المسند هو المرفوع إلى النبي على مع الوصل، وهو الصحيح عند البعض. . . إذ لا تميز إلا به(١).

وقال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أنّ المسند عندهم ما أضافه من سمع النبيّ على إليه بسند ظاهره الإتصال(٢).

بعد هذا التعريف الاصطلاحي للمسند ننتقل إلى مصطلح الكتب التي ألفت وسميت بالمسند الذي جمعها مسانيد (٣) ومساند وهو الذي يَمُّمنا أكثر.

#### كتب المسانيد:

فالمسانيد من أنواع التصنيف هي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة من غير تقييد بأن يكون الحديث محتجابه أم لا<sup>(1)</sup>. أو بتعبير آخر صحيحاً كان أو حسناً أو ضعيفاً<sup>(0)</sup>.

وقال الصنعاني: «وشرط أهلها ـ أي أهل المسانيد ـ أن يفردوا حديث كلّ صحابي على صحابي على حدة ـ بكسر المهملة الأولى ـ أي يأتون بحديث كل صحابي على انفراده من غير نظر إلى الأبواب التي تلائم الحديث كما يضعه غيرهم من المؤلفين على الكتب والأبواب ويستقصون جميع حديث ذلك الصحابي كله سواء رواه من يحتج به أم لا؟ فقصدهم حصر جميع ما روى عنه (٢). قلت: قوله:

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (١/١٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر النكت لابن حجر على مقدمة ابن الصلاح (٥٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) كذا ذكر العراقي وقال: وقد أنكر بعضهم إثبات الياء.. وإنما يقال: مساند فيه لأن قياس مفعل مفاعل وأجاب بعض النحاة بأنه يجوز إثبات الياء وحذفها في نظائره... انظر طرح التثريب شرح التقريب للعراقي (٢١/١ ـ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح: ١١٢، وفتح المغيث للسخاوي (٨٥/١)، ومختصر علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر الرسالة المستطرفة: ٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر توضيح الأفكار للصنعاني (٢/٨/١).

«يستقصون جميع حديث ذلك الصحابي فيه نظر لأنه قد فات أكثرهم أحاديث كثيرة أو انتقوا منها أمثل ما ورد في مسند كل صحابي وكذلك ليس منهج كل المسانيد على شاكلة واحدة. وسأذكر ذلك مُفَصّلًا في مبحث مرتبة المسانيد بين كتب السنة إن شاء الله تعالى.

وقد ذكرت في مبحث التدوين ومراحله بعض من ألف في المسانيد وأول من ألف فيها مع ذكر الاختلاف في ذلك، فلا داعي لإعادة ما تقدم ولكن لم نذكر هناك كمية المسانيد وعددها فنشير هنا بأن الكتب المصنفة على طريقة المسانيد كثيرة جداً وقد ذكر الكتابي عمن ألف في المسانيد اثنين وثهانين مؤلِّفاً وبلغ عدد مسانيدهم المؤلفة اثنين ومائة مسند<sup>(۱)</sup>. وهناك عدد كبير من المسانيد لم يذكرها هو<sup>(۲)</sup>. وسأحاول هنا أن أذكر من المسانيد ما هي موجودة وتمكنت من التعرف عليها وسواء كانت مخطوطة أو مطبوعة مع ذكر مكان وجوده أو طبعه إن عرفت ذلك، وقبل أن أذكر تلك المسانيد أقدم فكرة مختصرة عن ترتيب أهل المسانيد على وجه العموم في مسانيدهم وتنوع التأليف فيها.

### ترتيب كتب المسانيد وأنواع التأليف:

قال الخطيب في هذا: «الاختيار في ترتيب المسند إلى المصنف فإن شاء رتب أسهاء الصحابة عل حروف المعجم من أوائل الأسهاء فيبدأ بأبي بن كعب وأسامة بن زيد ومن يليهها (٣).

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة المستطرفة: ٦١ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) مثل مسند أبي عذرة رواه عنه أبو دُحيم ومسند الأنصار لأبي بكر بن أبي داود السجستاني وغيرهما انظر تاريخ علماء الأندلس (٢٤٤/١)، وتاريخ الـتراث (٣٤٥/١)، وانظر العدد من المسانيد التي لم يذكرها الكتّاني التّحبير في المعجم الكبير (٢٧٧/١ و ٣٤٨ و ٥٠٥)، و (٢/٥١ و ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر الجامع لأخلاق الراوي (٢٩٢/٢)، قلت: وهو أسهل تناولاً، وقد بدأ المزي في أطرافه بأبيض بن حمال وثنى بأبي اللحم الغفاري وخالفه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة المرتبة على حروف المعجم فبدأ بأبي اللحم الغفاري وكذلك فعل في الإصابة في ترتيب أساء الصحابة غير أن المتقدمين يراعون الحرف الأول فقط.

وكذا قال الخطيب: إن شاء رتبها على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله على في النسب<sup>(۱)</sup> وإن شاء رتبها على قدر سوابق الصحابة في الإسلام ومحلّهم من الدين وهذه الطريقة أحب إلينا في تخريج المسند، فيبدأ بالعشرة ـ رضوان الله عليهم ـ ثم يتبعهم بالمقدّمين من أهل بدر<sup>(۱)</sup>.

وقال الزركشي: واعلم أن أئمة الحديث سلكوا في تصانيفهم طرقاً، فمنهم من صنف المسند على التراجم وأول من صنف ذلك عبيدالله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي(٣) وتبعها أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو خيثمة زهير بن حرب وجماعة(٤).

ثم من هؤلاء المصنفين منهم من يجمع في الترجمة كل ما عنده من حديثه من غير نظر لصحته وغيرها وهم الأكثر، ومنهم من يقتصر على الصالح للحجة كالضياء المقدسي في مختارته \_ ومنهم من يقتصر على صحابي واحد كمسند أبي بكر رضي الله عنه أو مسند عمر رضي الله عنه (٥).

ومنهم من يقتصر على طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إمّا مستوعباً وإمّا مقيداً بكتب مخصومة كها فعل أبو العباس أحمد بن ثابت في أطراف الخمسة والمزي في أطراف الكتب الستة وشيخنا ـ ابن حجر ـ في أطراف الكتب العشرة (٢)، قلت: قد صرح ابن حجر في مقدمته من إتحاف المهرة (ق ٣ ب ـ أ) بأنه جمعها على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه إلا أنه يسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالباً ليظهر فائدة ما يصرح به المدلسون . . . والكتب التي

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق نفسه للخطيب.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق نفسه للخطيب.

<sup>(</sup>٣) قلت قد تقدم في مبحث تدوين الحديث أن المسند ليس من تأليفه فلا يعد في الأوائل.

<sup>(</sup>٤) انظر النكت للزركشي ق ٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح المغيث للسخاوي (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق نفسه للسخاوي.

جمع أطرافها هي مسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة ـ قسم منه ـ والمنتقي لابن الجارود ـ وهو في التحقيق مستخرج على صحيح ابن خزيمة كها قاله ابن حجر ومسند أبي عوانة المسمى بالصحيح ـ وهو في التحقيق مستخرج على صحيح مسلم كها ذكر الحافظ ابن حجر ـ وصحيح ابن حبان والمستدرك لأبي عبدالله الحاكم والموطأ للإمام مالك والسنن للشافعي والمسند للإمام أحمد بن حنبل وشرح معاني الآثار للطحاوي، ثم قال: فلها كانت هذه عشرة كاملة أردفتها بالسنن للدارقطني جبراً لما فات من الوقوف على جميع صحيح ابن خزيمة.

فتلخص منهجهم في المسانيد إمّا على ترتيب حروف المعجم أو على اعتبار الشرف في النسب أو على مراعاة السابقة في الإسلام. فممن نهج الطريقة الأولى الطبراني في المعجم الكبير(۱) حيث ربّه على الحروف من أسهاء الصحابة جاعلاً حديث كل صحابي منفصلاً عن الآخر غير أنه قدم العشرة(۱) المبشرين بالجنة على غيرهم ثم راعي حروف المعجم في البقية وكذا الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة عما ليس في الصحيحين أو أحدهما وهو أيضاً مرتب على المسانيد على حروف المعجم والتزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها(۱).

وكذا المزي في تحفة الأشراف وابن حجر في إتحاف المهرة في أطراف الكتب العشرة.

أما الترتيب باعتبار قرب النسب إلى الرسول على. أو باعتبار السابقية في الإسلام فلم ينهجه أحد كمنهج ثابت دقيق حسب ما علمت، نعم قد اتفق

<sup>(</sup>۱) وقد طبع بتحقيق حمدي السلفي في ۲۰، مجلداً مع نقص خمسة مجلدات فيها بين ۱۲ - ۱۷، وكذلك بين ۲۰ - ۲۲، بجانب أفراد الطبراني بعض المسانيد مثل مسند أبي هريرة ومسند عائشة رضى الله عنها فأسقطها من المعجم.

<sup>(</sup>٢) وهم الخلفاء الأربعة وطلحة بن عبيدالله، والـزبير بن العـوام وعبدالـرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعاً.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح المغيث للسخاوي (٣٨/١) و (٣٤٠/٢)، والرسالة المستطرفة للكتاني: ٢٤،بتصرف مني.

أصحاب المسانيد على الآي تقريباً وهو تقديم العشرة المبشرين على غيرهم وتقديم عائشة رضي الله عنها على أمهات المؤمنين في مسانيد النساء بل وعلى النساء كلهن إلا القليل كمسند الطيالسي فإنه قدم فاطمة بنت رسول الله على عائشة رضي الله عنها ثم اختلفوا فيها سوى ذلك فمنهم من يذكر مسانيد النساء في وسط مسانيد الرجال ويراعي مع ذلك السابقية والفضل في الإسلام ولكن بدون دقة والتزام كالحميدي في مسنده وكمُصنّف مسند الطيالسي في مسنده وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده وإسحاق في مسنده وغيرهم، ومنهم من يؤخر ذكر النساء كالطبراني في المعجم الكبير وكالمزي في أطرافه وكأحمد بن حنبل في مسنده حيث ذكرهن في المجلد السادس ومع ذلك تخلل في أحاديث حنبل في مسنده أبي الدرداء رضي الله عنه كما أنه ذكر في آخر مسانيد النساء أحاديث صفوان بن أمية وله أكثر من حديث، وحديث أبي بكرة الثقفي ووالد بعجة بن عبدالله وحديث شداد بن الهاد لكل واحد منهم حديث فقط.

إلا أن مسند الإمام أحمد له ترتيب يخالف الآخرين حيث أنّه راعي المترتيب على المدن أيضاً بعد أن ذكر مسانيد العشرة ومسانيد عدد آخر من الصحابة بالإضافة إلى مسانيد أهل البيت، ثم بدأ بترتيب المدن في المجلد الثالث فعنون بمسند المكيين وفي الرابع بمسند المدنيين، ثم في نفس المجلد ذكر مسند الشاميين، ومسند البصريين ثم مسند النساء وعقبه بمسند القبائل، فمن هنا وقع بعض الأسماء في مسنده في أكثر من موضع (۱) وقد ذكر ابن عساكر في مقدمة ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام ابن عساكر في مقدمة ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، بأن الوقوف عند المقصود منه متعسر والظفر بالمطلوب منه بغير تعب متعذر لأنه غير مرتب على أبواب السنن ولا مهذب على حروف المعجم. . . وإنما هو مجموع على مسانيد الرواة من الرجال والنساء لا يسلم من

<sup>(</sup>۱) كحديث أهبان بن صيفي فإنه جاء ذكره في مسند البصريين (٩/٥)، وفي مسند القبائل القبائل (٣٩٣٦)، وكذا الأقرع بن حابس في (٤٨٨/٣)، وفي مسند القبائل (٣٩٣٦)، وكذا حديث أم معقل الأسدية في مسند البصريين (٢١٠/٤)، وفي مسند النساء (٣٧٥/٦)، وفي مسند القبائل (٣/٥/٦).

طلب منه حديثاً من نوع من الملال، والعناء إذ قد خلط فيه بين أحاديث الشاميين والمدنيين، ولم يحصل التمييز في جمعه بين روايات الكوفيين والبصريين بل قد امتزج في بعض أحاديث الرجال بأحاديث النسوان واختلطت مسانيد القبائل بمسانيد أهل البلدان وكثير فيه تكرار الحديث المعاد المروي بعينه بالمتن والإسناد حتى ربما أعيد الحديث الواحد فيه ثلاث مرات بغير فائدة في إعادته بل مجرد تكرار ولست أظن ذلك وقع من جهة أبي عبد الله \_ رحمه الله \_ فإن محله في هذا العلم أوفي ومثل هذا على مثله لا يخفى، وقد قيل أنه توفي قبل تهذيبه ونزل به أجله قبل تنقيعه وترتيبه . » (١) ورتب ابن عساكر أسماء الصحابة على حروف المعجم فبدأه بأبي بن كعب، وأبي بن مالك ثم أحمد وهكذا.

## بيان مرتبة المسانيد بين مدُّونات السنة:

لما كانت طريقة الترتيب على الأبواب بصدد الاحتجاج والاستدلال فيتطلب ذلك الاحتياط بخلاف المسانيد، ومن هنا كانت طريقة الأبواب أعلى رتبة منها(٢).

قال ابن الصلاح: «كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة - التي هي: الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقاً - كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيدالله بن موسى ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهويه . . . وأشباهها فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه ، غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به ، فلهذا تأخرت مرتبها، وإن جلّت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب (٣).

<sup>(1)</sup> انظر ترتيب أسهاء الصحابة: ق ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح المغيث للسخاوي (٣/٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر مقدمة ابن الصلاح مع كتاب محاسن الاصطلاح: ١١٢، وكذا مختصر علوم
 الحديث لابن كثير: ٣٣، مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر.

قال الخطيب: بعد أن ذكر مرتبة الصحيحين: «ومّا يتلو الصحيحين سنن أي داود وأبي عبدالرحمٰن النسوي وأبي عيسى الترمذي وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي على ثم كتب «المسانيد» الكبار مثل مسند أبي عبدالله أحمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه...»(۱).

وقال العراقي: في ألفيته (٢):

ودونها في رتبة ما جعلا على المسانيد «أي دون الكتب الستة، وقال الصنعاني فيها ذكر أن المسانيد دون السنن في المرتبة» وليس ذلك طرداً ولا عكساً، فإنه قد ينتقي صاحب المسند فلا يذكر إلا مقبولاً كها صنع الإمام أحمد فإنه قال: انتقيته من سبعهائة ألف وخمسين ألف حديث. . . وكذا إسحاق بن راهويه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي (٣) وكذا منهم من كان يقتصر على الصالح للحجة كالضياء المقدسي في مختارته (٤).

فيا تقدم من ذكر أنّ المسانيد دون السنن يعني ككل وإلّا فهناك من المسانيد ما هو أعلى رتبة من بعض السنن كها تقدم.

هذا بالإضافة إلى أن كتب المسانيد هي الأصول التي اعتمدها مصنفو الصحاح والسنن وانتقوا منها مادة كتبهم تقريباً فهي أصول لأحاديث الصحاح والسنن ولا سيها المسانيد الكبار كمسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة وغيرهم ممّن سبقوهم، فلهم فضيلة السبق بدون شك.

بعد هذه العجالة عن المسانيد عامة وبيان مرتبتها.

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأخلاق الراوي له (٢/١٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ألفية العراقي مع شرحه فتح المغيث (١/٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر توضيح الأفكار له (٢٢٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح المغيث للسخاوي (٣٤١/٢)، وقد عدّها العلماء في رديف الكتب الصحيحة وفضلها البعض على المستدرك للحاكم، المصدر نفسه (٣٨/١).

#### بيان المسانيد الموجودة:

إليك الآن ذكر المسانيد التي علمت بوجودها:

أذكر في هذه القائمة المسانيد التي هي موجودة مطبوعة كانت أو مخطوطة وسواء كان الموجود منها بعضها أو كلها كها أذكر في النهاية بعض الكتب التي سميت بالمسانيد وهي ليست على طريقة المسانيد تصنيفاً وأرتبها حسب تاريخ وفيات المؤلفين.

- 1 «مسند» عبدالله بن المبارك المروزي المتوفى ١٨١ هـ برواية الحسن بن سفيان بن عامر النسوي المتوفى ٣٠٣ هـ ويوجد منه بعض الأقسام (١).
- ٢ ــ مسند عبدالله بن وهب المتوفى ١٩٧ هـ يوجد الثامن من (ق ١٥٦ ـ ١٧١)
  في الظاهرية (٢).
- ٣ «مسند» أبي داود الطيالسي (المتوفى ٢٠٤ هـ) وإنما ذكرته هنا باعتبار شهرة العزو إليه وإلا فهو ليس من تأليفه كها ذكرنا سابقاً (٣).

وقد قام بتبويبه حسب أبواب الفقه أحمد بن عبدالرحمٰن الساعاتي وسمّاه منحة المعبود بترتيب مسند أبي داود<sup>(٤)</sup>.

عسند» الشافعي محمد بن إدريس الإمام المشهور المتوفى ٢٠٤ هـ وهو مطبوع وقد طبع في مطبعة بولاق الأميرية بمصر وكذا في بلاد الهند، وفي بيروت دار الكتب العلمية عام ١٤٠٠ هـ وكذا رتب المسند الساعاتي وسهاه بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن وطبع بمصر عام

<sup>(</sup>۱) في الظاهرية مجموع ٥/١٨، الأقسام ٣/٢، من ١٠٧ أ ـ ١٢٤ ب، في القرن السابع الهجري انظر تاريخ التراث لسزكين (١٧٦/١). طبع بتحقيق صبحي السامرائي وفيه ٢٧٢ حديثاً.

<sup>(</sup>٢) انظر فهرس الظاهرية: ١٣٠، وكذا صور من نفس النسخة لقسم المخطوطات بالجامعة وهو برقم ٤٨٠.

 <sup>(</sup>٣) طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف. . . بحيدر آباد الـدكن: الـطبعة الأولى سنة
 ١٣٢١ هـ، في مجلد وصور بعد ذلك في لبنان .

<sup>(</sup>٤) وقد طبع في المطبعة المنيرية بالأزهر سنة ١٣٧٢ هـ. ً

- ١٣٦٩ هـ ويقوم أيضاً بتحقيقه الشيخ ملا خليل ملا خاطر. وله نسختان خطيتان جيدتان في الظاهرية (\*) ولكن ليس هو من تصنيفه كالطيالسي كها تقدم.
- مسند» الحميدي عبدالله بن الزبير المتوفى ۲۱۹ هـ وهـ و مطبوع . في علدين بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (١).
- ٦ (مسند) علي بن الجعد أبو الحسن الجوهري البغدادي المتوفى ٢٣٠ هـ يوجد منه ثلاثة مجلدات تقريباً في ثلاثة عشر جزءاً في ثيان وخمسين وأربعهائة ورقة وكذلك قسم آخر منه في ٤٥٣ ورقة (٢).
- ٧ «مسند» يحيى بن معين الحافظ الناقد المتوفى ٢٣٣ هـ برواية أبي بكر أحمد بن على المروزي ـ المتوفى ٢٩٢ هـ يوجد منه تسع عشرة ورقة في الظاهرية (٣).
- ٨ = «مسند» أبي بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة ٢٣٥ هـ، يوجد بعض منه في قسم المخطوطات برقم ١٨٢ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في ١٧٧ ورقة يتضمن مسانيد الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة، وكذا نسخة مصورة عن الأصل الموجود بتونس ويتبين منه النقص ولكنه لا يستبعد أن يكمل النقص من نسخة أحمد الثالث بتركيا.
  - 🖊 ۹ ـــ «مسند» إسحاق بن راهويه المتوفى ۲۳۸ هــ وسيأتي الكلام عليه تفصيلًا.

<sup>(\*)</sup> انظر فهرس مخطوطات الظاهرية (٣١٦)، وكذا منه صورة بالجامعة برقم ١٤٧٨ و ١٤٧٩، برواية الأصم عن الرّبيع.

<sup>(</sup>١) طبع في بيروت لبنان.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ التراث العربي (١٩٨/١)، وفهرس معهد المخطوطات (١٠٠/١)، وفي الجامعة في قسم المخطوطات منه أجزاء برقم ٢٤٥١، في مائة وأربعة عشرة صفحة مصور عن دار الكتب بالقاهرة وكذا صورناها من نسخة الظاهرية وهي في ٣٠٥ صفحة. وقد طبع في مجلدين.

<sup>(</sup>٣) تحت رقم ١٦٢، مجموع ١٢/٣٨، والمصدر السابق لسزكين (٢٠٣/١).

• ١ - «مسند» أحمد بن حنبل المتوفى ٢٤١ هـ وهو أكبر المسانيد الموجودة وهو مطبوع في ست مجلدات، وكذا رتبه أحمد بن عبدالرحمٰن الساعاتي بترتيب أبواب الفقه وحذف أسانيده والمكرر، وسهّاه الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني وذيله بشرح سهّاه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني.

وقد طبع الكتاب مع شرحه وهو في أربعة وعشرين جزءاً في أربعة عشر مجلداً وكذا لأحمد شاكر عمل جليل حول مسند الإمام أحمد ولكنه لم يتمكن من إكماله فقد حافظ على ترتيب المسند كما ألفه صاحبه وصنع له فهارس حتى ختم بها كل جزء مما حققه وقسم أحاديثه على أبواب الفقه بصورة مرتبة دقيقة فرتب مسند كل صحابي في موضعه بفهارسه على ترتيب أبواب الفقه في آخره وقد طبع أيضاً هذا القسم.

11 ــ «مسند» أحمد بن إبراهيم الدورقي المتوفى ٢٤٦ هـ يوجد فيه مسند سعد بن أبي وقاص<sup>(۱)</sup>.

11 ـ «المنتخب من المسند الكبير» لعبد بن حميد المتوفى ٢٤٩ هـ وسمّاه الكتاني بالمسند الصغير فقال: هو المنتخب(٢).وقد طبع بتحقيقين.

17 - «المسند الكبير المعلل» ليعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي، المتوفى ٢٦٢ هـ وقال الذهبي: «صاحب «المسند الكبير» العديم النظير المعلل، الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلداً ولو كمل لجاء في مئة محلد»(٣).

<sup>(</sup>۱) في الظاهرية مجموع ۳۷ (من ۱۱۷ ـ ۱۳۸ ب نسخ في ۵۲۰ هـ، وانظر تاريخ التراث العربي (۲۱٤/۱)، وصورة منه في قسم المخطوطات بالجامعة ضمن مجموعة.

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة المستطرفة له: ٦٧، وقد حققه أحد الطلاب بجامعة أرضروم بتركية لأطروحة الدكتوراه وصور منه نسخة لمكتبة الشيخ حماد الأنصاري وقد اعتمد في تحقيقه على ثهان نسخ خطية ولم يعمل فيه سوى مقارنة النسخ فقط لا غير في نصوص الكتاب، ويوجد منه نسختين مصورتين في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>٣) انظر سير النبلاء للذهبي (٤٧٦/١٢)، وذكر فيه الذهبي عن وجود بعض المسانيد في وقته ووقوع جزء واحد من مسند عمار له انظر (٤٧٨/١٢ و ٤٧٩).

- ولم يصل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان: «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»(١) وهو جزء يسير جداً من مسند عمر رضى الله عنه.
- 11 «مسند» «الطرسوسي محمد بن إبراهيم الخزاعي المتوفى ۲۷۳ هـ، والباقي منه جزء يسير من مسند عبدالله بن عمر رضى الله عنه وهو مطبوع»(۲).
- 10 «مسند» ابن أبي غَرْزة أحمد بن حازم الغفاري الكوفي المتوفى ٢٧٥ هـ. يوجد منه مسند عابس الغفارى وجماعة من الصحابة في الظاهرية (٣).
- 17 «مسند» الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي البغدادي المتوفى ٢٨٢ هـ يوجد منه مختارات بعنوان «المنتقى»... وبعنوان «العوالي المستخرجة من مسند الحارث» برواية أبي بكر أحمد بن يوسف بن خلاد المتوفى ٣٥٩ هـ، ويوجد الكتاب بعنوان «مسند المشايخ» بالظاهرية (٤)، وكذا أفرد زوائده الهيثمي في كتاب مستقل سهاه «بغية الباحث بزوائد مسند الحارث (٥) وعمل فيه الطالب حسين أحمد صالح الباكري تحت إشراف الدكتور «أكرم العمري لنيل درجة الدكتوراة في قسم السنة في الجامعة الإسلامية. وكذا أدخل زوائده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (١).
- ۱۷ ــ «مسند أبي هريرة» لأبي إسحاق العسكري إبراهيم بن حرب المتوفى بعد سنة ۲۸۲ هـ، ويوجد ثمانية أجزاء منه في الظاهرية (۲) والبداية ناقصة.

وقد طبع ببيروت في سنة ١٩٤٠م وانظر تاريخ التراث العربي لسزكين (١/٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) وقـد طبع أكـثر من مرة في بـيروت، الأولى في سنـة ١٣٩٣ هـ، والأخـيرة في سنـة ١٤٠١ هـ، وقام بتحقيقه أحمد راتب عرموش.

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع ١٤/٨٠ (من ١٦٢ أ ـ ١٧١ ب) نسخ في القرن السادس الهجري وانظر تاريخ التراث (٢/ ٢٩٠)، وكذا منه صورة في قسم المخطوطات بالجامعة برقم ٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق نفسه (٢١١/١).

<sup>(</sup>٥) مخطوط وصورة منه في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>٦) وقد طبع المطالب محذوفة الأسانيد في أربع مجلدات بيروت، والمسندة منه أيضاً موجودة صورة منها في قسم المخطوطات بالجامعة.

<sup>(</sup>٧) انظر تاريخ التراث (٣١٢/١)، وفهرس الظاهرية: ٣٥٨.

- ۱۸ ــ «مسند عبدالرحمن بن عوف» للبرتي أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي المتوفى سنة ۲۸۸ هـ يوجد في ضمن مجموع ۱۷۱ (من ق ۲۰۷ ـ ۱/۲۱۶) في الظاهرية (۱).
- 19 «مسند» البزار أحمد بن عمرو بن عبدالخالق المتوفى ٢٩٢ هـ يوجد منه المجلد الأول في ٢١٠ ورقة في مراد ملا بتركية والمجلد الثاني والثالث في الأزهر بالقاهرة في ٢٩٦ ورقة (٢) ويقوم بتحقيقه الدكتور محفوظ الرحمٰن الهندى.

وقد أفرد الهيثمي زوائده في كتاب سهاه «كشف الأستار عن زوائد مسند البزار»(٣).

وكذا أدخل زوائده في كتابه مجمع الزوائد وهو مطبوع أيضاً، وكذا الحافظ ابن حجر له كتاب مختصر زوائد البزار على الكتب الستة ومسند أحمد فن اعتبار الزوائد على الهيثمي<sup>(3)</sup>.

- ٢٠ ــ «مسند أبي بكر الصديق (رضي الله عنه لأبي بكر المروزي أحمد بن علي بن سعيد المتوفى ٢٩٢ هـ، مطبوع» (٥).
- ۲۱ ــ «مسند» أبي يعلى الموصلي ـ المتوفى ٣٠٧ هـ ـ يوجد منه ثلاث نسخ في تركية إحداها في ٣٥٧ ورقة والأخرى ٣٤٩ ورقة ومجلد واحد وهو نسخة

<sup>(</sup>١) انظر فهرس الظاهرية: ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق نفسه (٣١٦/١)، ويوجد صورة منه بقسم المخطوطات بالجامعة في ورقة برقم ١٠٧٣ و ١٠٠٨، مصورة من المكتبة الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) وقد طبع منه ثلاث مجلدات الأول والثاني عام ١٣٩٩ هـ والثالث عام ١٤٠٤ هـ، والرابع قيد الطبع بتحقيق حبيب الرحن الأعظمي. طبع الآن كاملًا.

<sup>(</sup>٤) وقد قام الشيخ عبدالله مراد بتحقيق نصفه لأطروحة الدكتوراه افي الجامعة الإسلامية. وقد أنهى بقيته إعداداً لطبعه.

<sup>(</sup>٥) طبع ببيروت بتحقيق وتخريج شعيب الأرناؤوط وفيه ١٤٠ حديثاً وناشره محمد زهير شاويش ورتبه على الرواة عنه مبتدئاً بعمر بن الخطاب رضى الله عنه.

أنقرة، ونسخة أخرى هندية.... في أربعة مجلدات (١). وقد طبع منه ١٢ مجلداً والباقي قيد الطبع.

وقد أفرد زوائدة الهيثمي في تأليف سهّاه المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي وقد طبع منه مجلد واحد بتحقيق نائف هاشم والبقية مخطوطة (٢) وكذا أدخله الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد بعد حذف أسانيده.

- ۲۲ ــ «مسند» الروياني أبي بكر محمد بن هارون ـ المتوفى ۳۰۷ هــ/ ويوجد منه «المنتقى» في ۱۸ ورقة بالظاهرية (۳).
- ٢٣ ـ جزء مما أسندت عائشة رضي الله عنها، لأبي بكر بن أبي داود السجستاني
  المتوفى ٣١٦ هـ وقد حققته وطبع في الكويت عام ١٤٠٥ هـ (٤).
- ٢٤ ــ «مسند أسامة بن زيد» لابن منيع البغوي أبي القاسم يزيد بن بنت أحمد منيع المتوفى ٣١٧ هـ ويوجد في ١٤ ورقة في الظاهرية (٥).
- ۲۰ ـ «مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لابن صاعد يحيى بن محمد بن
  صاعد المتوفى ۳۱۸ هـ يوجد منه أوراق في الظاهرية(١).
- ٢٦ ــ «مسند» الهيثم الشاشي أبو سعيد الهيثم بن كليب المتوفى ٣٣٥ هـ يوجد منه قسم في الظاهرية في ١٩٢ ورقة (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ التراث العربي (١/٣٣٥)، وكذا صورت لقسم المخطوطات من هذه النسخ برقم ٣٠١ ـ ٣٠٦ و ١٠٩٧ و ٢٠٧٧ ، في الجامعة الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) وقد حقق المجلد المطبوع نائف الدعيسي لرسالة الدكتوراه.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ التراث العربي (٣٦/١)، وصورة منه في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم: ١٥٦٤، من (٩٤ - ١١٠)، وكذا صورة أخرى في ٢٧٢ ورقة برقم ٧٥٤٧ و ٢٥٤٨.

<sup>(</sup>٤) وفيه اثنان ومائة حديث مما رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة وهو بتحقيقي.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق (١/٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق نفسه (٢/٣٤٧)، وفهرس الظاهرية: ٦٤، وصور لقسم المخطوطات بالجامعة منه وهو برقم: ٤٧٩.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدرين السابقين (١/٣٦٤)، و ٢٧٧، لناصر الدين الألباني.

- ٧٧ ــ «مسنـد» عمر بن الخـطاب رضي الله عنه لأبي بكـر أحمد بن سلمان بن الحسن المتوفى ٣٤٨ هـ يوجد في ضمن مجموع (من ق ١١٨ ـ ١٢٥)(١).
- ۲۸ ــ «مسند المقلین» لدعلج بن أحمد بن دعلج السجستاني البغدادي ـ المتوفى ۲۸ ــ «مسند المقلین» لدعلج بن أحمد بن دعلج السجستاني البغدادي ـ المتوفى ۲۸ ــ «مسند منه مختارات في الظاهرية في مجموع ۳۶ (من ۱۰۰ أ ــ منه مختارات في مجلد صغير.
- ۲۹ ــ «المعجم الكبير ـ المسند» للطبراني أحمد بن سليمان المتوفى ٣٦٠ هـ وهو مطبوع مع نقص فيه (٣).
- ٣٠ ــ «مسند» على بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي محمد التميمي عبدالرحمٰن بن عثمان الدمشقي المتوفى ٤٢٠ هـ يوجد في الظاهرية/حديث ٢٧٣ (من ١ أ ـ ٩ س)(٤).
- ٣١ ـ ومنهم من ألف في العلل على طريقة المسانيد وخص تأليفه بالأحاديث المعللة سنداً أو متناً كالدارقطني المتوفى ٣٨٥ هـ في كتابه العلل، وهو موجود وقد قام بتحقيق جزء منه الشيخ محفوظ الرحمٰن الهندي لرسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور أحمد محمود ميره (٥).

ولم تزل البقية مخطوطة (١).

وهناك مصنفات قد أطلق عليها المسند أو سميت بالمسانيد وهي ليست على طريقة المسانيد مثل صحيح البخاري قد سمي بالمسند الصحيح وكذا

<sup>(</sup>١) انظر فهرس الظاهرية: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ التراث العربي (١/٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) طبع في العراق بتحقيق حمدي السلفي في ٢٥ مجلداً مع نقص خمسة مجلدات منه متفرقة.

<sup>(</sup>٤) انظر فهرس المخطوطات الظاهرية: ٣٦٠، وتاريخ التراث (٤٨٢/١). وقد تقدمت الإشارة إليها وتحديدها.

<sup>(</sup>٥) وقد طبع منه أربعة مجلدات حتى الآن والباقي قيد التحقيق.

<sup>(</sup>٦) ويوجد في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية صورة منه مع نقص فيه، وأفادني الدكتور أحمد محمود ميره حسب ما بلغه أن الدكتور هشام وزميله قد انتهيا من تحقيقه.

صحيح مسلم ومثل صحيح أبي عوانة المسمى بمسند أبي عوانة وكذا سنن الدارمي المسمى بالمسند أيضاً ومسند بقي بن مخلد ومسند السراج فإن كل هذه المسانيد مرتبة على أبواب الفقه سوى مسند بقي بن مخلد فإنه مسند ومصنف وليس لأحد مثله. كما قاله الكتاني(١) بمعنى أنه رتب أحاديث كل صحابي منفردة عن غيره على ترتيب أبواب الفقه داخل مسند كل صحابي وكذا مثل مسند الشهاب للقضاعي والمسند المستخرج لأبي نعيم على صحيح مسلم فإنما أطلق عليها جميعاً هذا الإسم لكون أحاديثها مسندة مرفوعة أي باعتبارها أسندت إلى النبي على حسب المعنى الذي تقدم في تعريف «المسند» وقد ذكر الكتاني نحو هذا (١).

وهناك بعض المصنفين ممّن اختار طريقة ترتيب أسماء الصحابة على المسانيد غير أنه يقتصر على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إمّا مستوعباً وإمّا مقيداً بكتب مخصوصة مثل ما فعل أبو العباس أحمد بن ثابت في أطراف الخمسة (٣) والمزي في أطراف الكتب الستة. . . . والحافظ ابن حجر في أطراف الكتب العشرة (٤).

وكذا منهم من يجمع مسند كل صحابي على حدة في مكان واحد ويقتصر على ذكر طرف الحديث مع عزوه لمن خرجه دون ذكر إسناده كما عمل السيوطي في القسم الثاني الذي خصه بأحاديث الأفعال من كتابه «الجامع الكبير» وما يسمى «بجمع الجوامع» له.

هذا ما تيسير لي جمعه في هذا المبحث السريع.

بعد هذه العجالة عن المسانيد عامة وبيان مرتبتها أدخل في صميم الموضوع وهو دراسة مسند الإمام إسحاق بن راهوية ـ رحمه الله تعالى ـ وأدخله فسيح جناته.

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة المستطرفة: ٧٤ و ٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة المستطرفة: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) يعني الصحيحين وسنن أبي داود والنسائى والترمذي.

<sup>(</sup>٤) انظر فتح المغيث للسخاوي (٢٤١/٢).

## الفصل الثانى

### في دراسة المسند عامة

#### ذكر اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف وراويه عنه:

جاء ذكر اسم الكتاب على غلاف المجلد المتبقي من هذا المسند باسم «مسند» الإمام أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وبهذا الاسم ذكره كلّ من ترجم له، وصحة نسبة تأليف إسحاق لمسنده أشهر من أن يبحث فيها حيث إنه أجمعت المصادر التي ترجمت لإسحاق بن راهويه على أن له مسنداً وصرح الكثير منها أنه كان يمليه من حفظه، وجاء عند البعض ذكر راوي الكتاب عنه وهو عبدالله بن (۱) محمد بن شيرويه وهو راوي هذه النسخة أيضاً حيث إنه سمع «المسند» كلّه عنه وكان إبراهيم (۲) بن أبي طالب يتعجب ويقول: «كان إسحاق لا يعيد لأحد وأنا أتعجب كيف لم يفته ـ يعني ابن شيرويه ـ شيء من المسند» (۳) وكذا له زيادات فيه (۱). وذكر السهمي في ترجمة شيرويه ـ شيء من المسند» (۳) وكذا له زيادات فيه (۱). وذكر السهمي في ترجمة محمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي الصوفي أنهم أنكروا عليه أنه حدث «بمسند» إسحاق الحنظلي عن ابن شيرويه من غير أصله الذي سمع فيه، وسمعت أبا عمرو الرّزجاهي يقول:

<sup>(</sup>١ و ٢) تقدم ذكرهما في مبحث تلاميذه.

<sup>(</sup>٣) انظر سير النبلاء للذهبي (١٦٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر حديث رقم ٧٠٧ و ٧٢٠ و ٧٣٩ و ٧٤٠ ، من مسند عائشة في مسند إسحاق بتحقيقي .

رأيت سماع أبي أحمد الغطريفي في جميع كتاب ابن شيرويه (١) وكذا رحل داود بن علي الظاهري إلى نيسابور فسمع من إسحاق بن راهويه «المسند» و «التفسير» (٢) وذكر أنّ عبدالله بن أحمد بن محمد أبا القاسم النسائي الفقيه سمع «مسند إسحاق بن راهويه من عبدالله بن شيرويه» (٣) وكذا ذكر أبو الشيخ الأصبهاني وتبعه تلميذه أبو نعيم الأصبهاني في ترجمة جعفر بن موسى بن عبدة وكان ثقة \_ بأنّه كان عنده «مسند» إسحاق بن راهويه (١).

وقد كان هذا المسند كله أو جله فيها يبدو عند البوصيري إسهاعيل بن سليم المتوفى ٨٤٠ هـ حيث أدخل زوائده في اتحاف الخيرة المهرة وقد قرأت منه مجلدين إلى كتاب السهو فثبت لي أن هذا القسم الموجود «المجلد الرابع» لم يكن عنده كله والدليل على ذلك أنه لم يذكر في هذين المجلديّن.

لعائشة سوى حديثين أحدهما ليس موجوداً عنده أصلاً، والثاني موجود عنده ولكن باختلاف في لفظ المتن والسند مما يدل على أنّه رواهما في موضع آخر من مسنده ضمن مسانيد بعض الصحابة كما يفعل ذلك في مسند عائشة نفسها(٥).

وكذلك وقع لابن حجر حوالي نصف الكتاب، فقد قال في مقدمته على المطالب العالية أنه: «وقع لي عدة من المسانيد غير مكملة، كمسند إسحاق بن راهويه، ووقفت منه على قدر النصف فتتبعت ما فيه، فصار ما تتبعته من عشرة داوين (٦). . . «قلت ولم يحدد هذا النصف هل هو من الأول أو الأخير أو من

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ جرجان للسهمي حزة بن يوسف: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المنتظم لابن الجوزي (٥/٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات الشافعية الكبرى (٣٠٥/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات المحدثين ترجمة رقم ٦٥٨، بتحقيقي، وأخبار أصبهان لأبي نعيم (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٥) انظر (١/١٩٨)، من الإتحاف وقارنه بحديث ١١٧٤، من مسند عائشة في مسند إسحاق ويوجد فيه من زوائد أحاديث الخلفاء وأبي والزبير ومعاذ وجابر وابن مسعود وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) انظر من المخطوط ق ٢/ب ومن المطبوع ص ٤.

وسطه وقد تتبعت المطالب العالية لاستخراج زوائد مسند إسحاق فبلغ عدد المسانيد الموجودة عنده فيه حوالي نيف وعشرين ومائة مسند ومن بينها زوائد لمسانيد العشرة المبشرين بالجنة فهذا يدل على أنه كان عنده قسم كبير من أول المسند. والله أعلم. وأيضاً أثبتت المقارنة بين المطالب العالية ومسند إسحاق من خلال المجلد الرابع بأنه لم يكن عنده أول هذا المجلد الذي يتعلق بمسند أبي هريرة رضي الله عنه حيث لم يذكر في المطالب من زوائد مسند أبي هريرة ولا حديثين فقط برقم ١٦٣٨ و ٢١١٨، وليسا في هذا القسم الموجود مع أن فيه عند أبي هريرة وكذا مسند عائشة رضي الله عنها الذي يلي مسند أبي هريرة وكذا مسند عائشة رضي الله عنها الذي يلي أحاديث ذكر الاثنين منها في مسند ميمونة (١) رضي الله عنها. والبقية بعد مسانيد أمهات المؤمنين تحت عنوان: «بقايا رواية أزواج النبي ﷺ والبقية بعد مسانيد مع أن زوائد مسندها ستة وثهانون مائة حديث.

كيا أنه ذكر الحافظ حديثين آخرين من مسندها برقم ٢٣٢٩ و٣٨٩، من المطالب ولم أجدهما في هذا القسم فهذا يدل على أنهها ذكرا ضمناً في غير مسندها. والله أعلم.

وكذا هناك بعض مسانيد النساء ذكر الحافظ ابن حجر زوائدها مثل زوائد مسند صفية فذكر من مسندها حديثاً برقم ١٠٥٢ وآخر برقم ١٥٥٠ وثالثاً برقم ٢٨٢٣، وحديثاً من مسند أم أبي عبيدة برقم ٩٦٦ وكذا حديثاً من مسند جويرية بنت الحارث برقم ١٥٢٦ وهي ليست موجودة في هذا القسم المتبقي من المسند في هذا المجلد في أدرى أفيه نقص أو أن الأحاديث ذكرت في غير مسانيدهن.

وثبت من المقارنة بين المطالب ومسند إسحاق من خلال المجلد الموجود أن الحافظ ابن حجر كان عنده بعض هذا المجلد ومنه (٣) مسند أم سلمة

<sup>(</sup>١) قارن حديث ٧٤ و ٥٧٥، من المطالب بمسند ميمونة من مسند إسحاق ق ٢٣٤/ب .

<sup>(</sup>٢) قارن حديث ١١٩٦٥ و ٣٢٧٨، من المطالب بمسند عائشة حديث ١٢٥٢ و١٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) قارن حديث ٨٣ (١/٥٠)، من المطالب بمسند أم سلمة من مسند إسحاق (ق ٢١٦/أ) =

رضي الله عنها ومسند ميمونة (١) رضي الله عنها، ومسند أم حبيبة (٢) رضي الله عنها ومسند حفصة (٣) بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها ومسند أم هانيء (١) رضي الله عنها.

ومسند أسياء (°) بنت أبي بكر رضي الله عنهها، ومسند أم كلثوم (۱) بنت أبي بكر رضي الله عنها. ومسند زينب (^) امرأة ابن بكر رضي الله عنها. ومسند الرُّبِيع (٩) بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها،

<sup>=</sup> وحدیث ۲۰۹ (۱۸/۱) و ۲۱۶ (۲۰/۱)، و ۳۸۳ (۱۰۷/۱)، و ۱۱۱۰ و ۲۰۹۳، و ۲۰۹۳، و ۲۰۹۳ و ۳۹۹ (۲۳/۷)، من المطالب بمسند أم سلمة من مسند إسحاق: ق ۲۲۸ ـ ۲۲۹/أ، ب وق ۲۱۰/أو ۲۲۶/أ وق ۲۱۷/أ وق ۲۲۲/ب وق ۲۱۷/ب وق۲۲/أ) وق ۲۱۱ ـ ۲۱۱/أ ـ ب).

<sup>(</sup>۱) قارن حدیث ۱٦٥ (٢/٦٤)، بمسند میمونة عند إسحاق: ق ٢٣٤/أ، وحدیث ٧٧٥ و ٥٧٥، من المطالب بمسنده: ق ٢٣٤/ب وحدیث ۱۱۲۳ (٣٣٣/١)، من المطالب بورقة ٢٣٦/ب من مسند إسحاق.

<sup>(</sup>٢) قارن المطالب (٦١/١)، حديث ٢١٧، بمسند إسحاق ق ٢٣٩/أ وب)، وحديث ٢٧٩٧)، من المطالب بمسند إسحاق ق ٢٦٩

<sup>(</sup>٣) قارن حديث ٢٠٠٤/ (١١٤/٣)، من المطالب بمسند إسحاق/ق ٢٣٣/أ).

<sup>(</sup>٤) قارن حدیث ۲۱۸۹ و ۲۹۳۲، من المطالب بمسند إسحاق ق ۱۰ ـ ۱۱/أ وب، وكذا حدیث ۲۱۸۹ (۱۳۷/٤)، من المطالب بمسند إسحاق: ق/۲٤٥.

قارن حدیث ۲۱۷ و ۷۱۷ (۲۰۰/۱)، من المطالب بمسند أسهاء عند إسحاق: ق ۲۰۸ و ۲۰۸ (۲۰۰/۱) من المطالب بمسند أسهاء عند إسحاق ق ۲۰۹/أ. ب وكذا حدیث ۲۱۳ (۲۰۰/۱)، بمسند أسهاء: ق ۲۰۸/ب. وكذا حدیث ۲۰۸ (۲۰۳/۱)، بمسند إسحاق نفس الورقة السابقة، وحدیث ۱۸۶۱ (۲۲۲/۲)، بالمسند: ق ۲۰۰ / ۲۵۱ وحدیث ۲۳۹۷ (۲۲۹/۲)، بمسند أسهاء من مسند إسحاق: ق ۲۰۰ / أی

<sup>(</sup>٦) قارن بين حديث ١٦٢٤ (٥٢/٢) من المطالب بمسندها عند إسحاق (ق ٢٥٧/أ).

<sup>(</sup>٧) قارن بين حديث ٥٨٣ (١/٩٨٥) بمسند إسحاق (ق ٢٤٧/أ).

<sup>(</sup>۸) قارن بین حدیث ۸۳۹ (۲٤۲/۱)، من المطالب بمسند زینب عند اسحاق: (ق7۸۲/ب) وحدیث ۱۳٤۷ ((5.1/1))، بمسندها: (ق7۸۲/ب).

<sup>(</sup>٩) قارن حديث ١٢٧٩ (٣٨٠/١)، من المطالب بمسند إسحاق: ق ٢٥٩ ـ ٢٦٠/أ ـ ب.

ومسند أسهاء (١) بنت يزيد رضي الله عنها ومسند أسهاء بنت (٢) عميس رضي الله عنها ومسند فاطمة (٣) بنت قيس رضي الله عنها ومسند أم أيمن (١) رضي الله عنها.

ومسند سلمى (°) بنت قيس رضي الله عنها ومسند أم الحصين (۲) رضي الله عنها ومسند خولة بنت فهد (۲) رضي الله عنها ومسند أم سليم (۸) أم أنس بن مالك رضى الله عنها ومسند بسرة (۹) بنت صفوان، وكذا مسند ابن عباس (۱۰)

- (٢) قارن حدیث ٣٩١٦ (٤١/٤ ٤١)، بمسند إسحاق: ق ١٣/أ.
- (٣) قارن حديث ٤٥٩٧ و ٤٥٩٨، بمسند إسحاق: ق ٢٧٥ ـ ٢٧٦/أ ـ ب).
  - (٤) قارن حديث ٢١١ من المطالب بمسند إسحاق ق ٢٦١.

۲۸۸/أ ـ ب وكذا.

- (٥) قارن حدیث ۱۹۲۱ (۲/۹۶)، من المطالب بمسند إسحاق: (ق۲۵۲/ب).
- (٦) قارن حديث ٤٥١ (١٢٣/١)، من المطالب بمسند إسحاق: (ق ٢٨١/ب).
  - (٧) قارن حديث ٨٩٤ (١/٢٦١)، من المطالب بمسند إسحاق (١٥/ب).
- (۸) قارن حدیث ۲۰۷ و ۲۰۸ (۱/۰۷ و ۵۸)، من المطالب بمسند إسحاق ۱۰ /ب).
- (٩) قارن حديث ١٤١ و١٤٢ (٤١/١ ـ ٤٢)، من المطالب بمسند إسحاق ١٦/أ-ب).
- (۱۰) قارن حدیث ۳۸۹ (۱۰۸/۱)، من المطالب بمسند إسحاق (۲۹۲/۱)، وکذا قارن حدیث ۱۱۷۰ (۳۶۸/۱) من المطالب بمسند إسحاق (۲۹۲/۱) وکذا قارن حدیث ۱۲۱۷ (۳۶۱/۱)، من المطالب بمسند إسحاق ۲۸۲/۱) وکذا قارن حدیث ۱۶۲۲ (۲۷۷۱)، من المطالب بمسند إسحاق ۲۹۶/ب وکذا قارن حدیث ۱۵۰۰ (۳/۲)، من المطالب بمسند إسحاق ۲۹۲/۱) وکذا. قارن حدیث ۱۵۱۱ (۸/۲)، من المطالب بمسند إسحاق: (۲۹۲/۱) وکذا. قارن حدیث ۱۵۵۵ و ۱۵۷۲ (۲۳/۲)، من المطالب بمسند إسحاق: ق ۷۸۲
- قارن حدیث ۲۹۳۰ و ۲۹۳۰ (۸۰/۳) من المطالب بمسند إسحاق: ۲۹۰/أ ق ۲۸۷ ـ . ۲۸۸ .
- قارن حدیث: ۳۰۵۰ (۱٤٩/۳)، من المطالب بمسند إسحاق: ق ۲۹۲/ب ۲۸۷ ـ = =

<sup>(</sup>۱) قارن حدیث ۱٤٦٨ (۲۳۸)، من المطالب بمسند إسحاق: ق ۲٦٢/ب). وحدیث ۲۰۰۹ (۲۰۸/۲)، بمسند إسحاق: ق ۲٦٦/أ، وحدیث ۳۲۷٪ (۳۷۳/٤)، بمسند إسحاق: ق ۲٦٥/أ)، وهذا الأخیر بفرق تیسیر لأنه عزاه إلیه وإلی أبي یعلی فلعل اللفظ لأبي یعلی.

رضي الله عنه ويبدو أنّه كان عنده من مسنده أكثر مما يوجد في هذه النسخة حيث ذكر أربعة أحاديث من زوائد مسنده في المطالب برقم ٧٦٥ و ١٣٠٢ و ٣١٥٣ وهي ليست موجودة في هذا القسم المتبقي عندنا مما يؤكد أن الموجود منه عنده أكثر مما في هذا المجلد، أو أن هذه الأحاديث ذكرت في غير مسنده. وكذا صرح ابن حجر بأنه وقع له من هذا المسند الكبير - شيء يسير بالسماع وسائره بالإجازة وهذا بعد أن رواه بسنده في المعجم المفهرس وقد وصفه هناك فقال:

هو في ست مجلدات ضخمة، وقع لي شيء يسير منه بالسياع وسائره بالإجازة، وقرأت على الشيخ أبي إسحاق التنوخي: مسند خباب بن الأرت ومسند زيد بن خالد الجهني ومسند جبير بن مطعم ومسند رافع بن خديج بسياعه لهذا القدر. . وكذا قال: قرأت يُسْنِد جميعَ هذا على أم عيسى مريم بنت أحمد الأذرعي فساقه بإسناده عن عبدالله بن محمد بن شيرويه عن إسحاق به، وقال أيضاً:

«وأخبرنا بجميع المسند أيضاً الشيخ أبو إسحاق التنوخي وأبو الحسن على بن محمد بن المجد إجازة مشافهة منها وساق سنده بذلك إلى أن قال: أنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن شيرويه الأزدي وأبو محمد أحمد بن إبراهيم بن نصر قالا: أخبرنا إسحاق بن راهويه به»(١).

قلت: فتبين لنا ممّا ذكر الحافظ ابن حجر ضخامة حجم المسند، ولعل هذا هو مستند الكتاني في أن مسنده هذا في ستّ مجلدات (٢) وكذا جاء في ثبت التمليك على وجه الورقة الأولى من المجلد ما يثبت كون مسنده في ست

<sup>=</sup> قارن حدیث ۳۱۱۳ (۱٤٩/۳) من المطالب بمسند إسحاق ۲۹۹/أ ق ۲۸۷ ـ ۲۸۸. قارن حدیث ۳۱۳۶ (۱۵۵/۳) من المطالب بمسند إسحاق ۲۹۸/ب.

<sup>(</sup>۱) انظر المعجم المفهرس له (۳۸۳ ـ ۳۸۴)، وكذا ذكر في القسم المختص بترتيب الكتب المسمى بالمجمع المؤسس: ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة المستطرفة: ٦٥.

مجلدات (۱) فمسنده على غرار مسند قرينه أحمد بن حنبل تقريباً، وثبت بالمقارنة بين مسند عائشة عند إسحاق ومسندها عند أحمد وتبين لي تقارب المسندين في الحجم وتساويها فمسند عائشة عند إسحاق تضمن ۱۲۷۲ حديثاً بالمكرر ومن جملتها (٥٥) خمس وخمسون حديثاً من غير مسندها ومسند عائشة عند أحمد يحتوي على ۱۲۷۷ حديث بالمكرر وقد تخلل مسندها أحاديث متفرقة من مسانيد الصحابة الآخرين كها في مسند إسحاق تماماً وكذا عدّ السيوطي «مسند» إسحاق من جملة الكتب التي طالعها حيث قال: في بدء كتابه الجامع الكبير المسمى «بجامع الجوامع». هذه تذكرة مباركة بأسهاء الكتب التي أنهيت مطالعتها على هذا التأليف خشية أنّ تهجم المنية قبل تمامه على الوجه الذي قصدته فيقيض الله تعالى من يذيل عليه فإذا عرف ما أنهيت مطالعته استغنى عن مراجعته ونظر ما سواه من كتب السنة (۱).

فهذا يدل على وجود هذا المسند العظيم بتهامه إلى بداية القرن العاشر فلا يمكن إذاً الجزم بفقدانه بعد هذا نهائياً، ولعلّ الله يسهّل لنا العثور عليه.

#### أهمية هذا المسند:

لا مراء أن هذا المسند الكبير الذي ألَّفه إمام من أئمة المسلمين البارزين وعالم من أكبر حفاظ أهل زمانه من المحدثين اللذي نال لقب أمير المؤمنين واشتهر بفقيه خراسان ومحدثها، ألا وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة عند الأمة الإسلامية عامة وفي نظر أوساط المحدثين خاصة وذلك لأن مسنده هذا يعتبر أصلاً من أصول الكتب الستة سوى كتاب ابن ماجه ومصدراً مهاً من مصادرهم ومؤلفه من أنبل

<sup>(</sup>١) ونص وقف التمليك هكذا وقف جميع هذا المجلد الأول والثاني والثالث قبله والخامس والسادس بعده وهو جميع المسند...

 <sup>(</sup>۲) انظر مقدمة كنز العمال (۲۰ ـ ۲۱)، وكذا صحيح الجامع الصغير وزياداته (۳۱/۱ ـ ۳۱).
 ۳٤). للشيخ الألباني ولا يوجد هذه المقدمة في النسخة الموجودة من الجامع الكبير ـ أو جمع الجوامع.

شيوخهم وأحفظهم بل باقتراحه وتشجيعه يؤلف تلميذه البارع محمد بن إسماعيل البخاري «الجامع الصحيح» ثم تبعه الإمام مسلم رحمه الله في ذلك واقتفى أثره ثم توالى التأليف، ولكن مع الأسف ضاع أكثر هذا المسند العظيم مع ما ضاع من ذخائر هذا التراث فحرمت الأمة من هذه الذخيرة العلمية ولم تحصل على هذا التراث العلمي العظيم حتى الآن حسب علمي لكن الله قيض من يحفظ لنا أصول هذا التراث فنقلوا ما فيه من أحاديث زائدة على الكتب الصحيحة والمشهورة فلخصوا زوائد أمثال هذه الكتب في كتب سمّوها بالزوائد، كإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر من الأحاديث الزائدة على الستة لقسم منه وما حفظه لنا كتاب السيوطي العظيم «الجامع الكبير» في ثناياه، وقد بقى هذا المجلد وهو الرابع منه وهو يشتمل على قسم من بقية مسند أبي هريرة في أوله وعدد أحاديثه ثلاثة وأربعون وخمسهائة حديث وقسم من مسند ابن عباس رضي الله عنهما من مسانيد الرّجال في آخره وعدد أحاديثه اثنان وعشرون ومائتا حديث وبينهما مسانيد النساء مبتدئة بمسانيد أمهات المؤمنين وفي مقدمتها مسند أم المؤمنين عائشة وهو كان موضوع بحثي في رسالتي الدكتوراه. ومجموع أحاديثهن ١٥٥٠ منها ١٢٧٣ من مسند عائشة رضي الله عنها والباقي لغيرها من أمهات المؤمنين، ثم بدأ ببقية مسانيد النساء وفي مقدمتها مسند فاطمة رضي الله عنها وبلغ أحاديثهن ٣٣٣ حديثاً. وبذلك بلغ مجموع الأحاديث المذكورة في المجلد الرابع هذا (٢٦٤٨) حديثاً.

#### مصادره التي اعتمد عليها:

لا ريب أنّ إسحاق بن راهويه \_ رحمه الله تعالى \_ استفاد وتلقى معظم مروياته من شيوخه الذين كان لهم أصول مدونة وكان لهم سبق التصنيف والتأليف وذلك بسهاعه المباشر عنهم كها أنه استفاد من شيوخ وأخذ منهم مباشرة ممن لم يكونوا من أصحاب أصول ومدوّنات فشيوخه الذّين أخذ عنهم كثيرون وقد ذكرناهم في مبحث شيوخه وكذا عدد ما لكل واحد منهم من حديث، وأشير إلى المشاهير الذين أكثر عنهم من خلال دراستي لمسند عائشة رضي الله

عنها فقط ومن هذا الإحصاء نستطيع أن نقدر الذين أكثر عنهم في مسنده عامة فممن أخذ عنهم في الدرجة الأولى عبدالرزاق بن همام فقد روى عنه أحد عشر ومائة حديث وكلها في المصنف إلاّ أحاديث قليلة جداً من غيره وكذا ممن أكثر عنه محمد بن خازم الضرير حيث روى عنه ٩٨ حديثاً، وكذا عن شيخه النضر بن شميل المازن صاحب غريب الحديث فروى عنه ٩٦ حديثاً وهكذا أكثر عن وكيع بن الجراح صاحب المسند والمصنف وكتاب الزهد فروى عنه (٩٥) حديثاً وكذا عن شيخه جرير بن عبدالحميد صاحب المسند وهو أول من صنف بالرى فروى عنه ٨٤ حديثاً وكذا عبدة بن سليهان الكوفي روى عنه ٥٥ حديثاً وعن شيخه عيسي بن يونس (٥٠) خمسين حديثاً، وعن الفضل بن دُكين أبي نعيم صاحب كتاب الصلاة وغيره (٤٦) حديثاً. وكذا أكثر عن سفيان بن عيينة الهلالي صاحب الجامع والتفسير وجزء في الحديث فروى عنه إسحاق في مسند عائشة فقط ٤٤ حديثاً وكذا روى عن روح بن عبادة ٣٣ حديثاً وكذا مثله عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي وكذا عن أبي عامر العقدي عبدالملك بن عمرو مثل هذا سوى حديث وهناك عدد كبير من أصحاب المسانيد من أوائل المصنفين روى عنهم منهم الدراوردي وعبيد الله بن موسى العبسى وغيرهما ولم أذكر هنا من روى عنه أقل من ثلاثين حديثاً، فمن هنا عرفنا أن مصادره هي الأصول الموجودة لدى شيوخه التي سمعها منهم مباشرة أو التلقى المباشر الشفهي من محفوظات شيوخه الذين لم يكن لهم أصول وكانوا يعتمدون على حفظهم.

## توثيق نسبة هذا القسم المتبقي إلى المؤلف:

قد تقدم توثيق نسبة المسند إلى المؤلف عموماً ومن ذكره وهم كُثر ونذكر هنا توثيق نسبة المجلد الموجود لدينا ونستطيع الجزم بصحة نسبته إلى المؤلف بالأمور الآتية:

أولاً: وجود تصريح باسم الكتاب معزواً إليه في الورقة الأولى وهذا نصه: «المجلد الرابع من مسند الإمام أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه رضى الله عنه».

ثانياً: وجود سند متصل برواية المسند في بدء هذا المجلد مع ثبت التمليك عليه وجاء هكذا في غلاف النسخة «وقف جميع هذا المجلد والأول والثاني والثالث قبله والخامس والسادس بعده وهو جميع المسند. . . ».

ثالثاً: من طبيعة الأسانيد ومجيء الروايات من طريق شيوخه هذا بالإضافة إلى تخلل اسمه أثناء بعض الأحاديث وفي بداية الأجزاء وفي شرح الغريب أو توثيق الرواة والتثبت فيهم(١).

ورابعاً: من النقول الموجودة في كتب السنة ولا سيها في كتب تلاميذه وهي مطابقة تماماً لما في المسند الموجود لدينا. فممن نقل عن الكتاب «المسند» وصرح بعزو المنقول إلى المؤلف، الحافظ ابن حجر في عدة كتب له، فقال في الفتح: بعد أن ذكر حديثاً أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق عبدة بن سليهان (۲) والحديث موجود بنصّه في مسند عائشة برقم ١٩٥ و ١٩٦ من الطريق المذكور وكذا عن عيسي، وكذا ذكر في تعجيل المنفعة (۳) في ترجمة أبي خلف حديثاً وقال: أخرجه إسحاق في مسنده والحديث موجود في مسند عائشة رضي الله عنها برقم ١١٠٦ من مسنده، قلت هذا يؤكد بأنه وقع له فيها بعد من المسند ما لم يكن عنده عند تأليفه المطالب وكذا ذكر في التهذيب (٤) فقال: «وقع في بعض طرق حديثها في مسند إسحاق بن راهويه أن اسمها كبشة بنت مالك في بعض طرق حديثها في مسند إسحاق بن راهويه أن اسمها كبشة بنت مالك ويقال لها الفريعة وهذا موجود في المجلد المتبقي من مسند إسحاق في ويقال لها الفريعة وهذا موجود في المجلد المتبقي من مسند إسحاق في الأشراف في حديث فقال: أخرجه إسحاق في مسنده وهو موجود بنصه في مسند أبن عباس منه في ق ٢٩٢/ب وكذا آخر وعزاه إليه وهو في مسند أم هافيء من مسنده (ق ٢٤٨/أ-ب).

<sup>(</sup>١) انظر بداية الجزء السابع عند ح ٢٧، وبداية الجزء التاسع عنـد ح ٦٢٣، من مسند عائشة وكذا بعد حديث ٧٢٣، في تعريف المرجئة بتحقيقي.

<sup>(</sup>۲) انظر فتح الباري له (۱۰٤/۱۲).

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۳۱۶.

<sup>(</sup>٤) انظر التهذيب (٢/٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر النكت الظراف (٥/٢٥٦) و (١٢/٥٥٥)، بذيل تحفة الأشراف.

وكذا صرّح الزيلعي في نصب الراية باسم الكتاب في أكثر من موضع (۱) ومن جملة ذلك في حديث «لا تقطع اليد في الشيء التافه...» الحديث فقال: رواه إسحاق في مسنده مرسلاً (۲)، وهو عنده برقم حديث ١٩٥ و ١٩٦ من مسند عائشة، وهناك أحاديثُ كثيرةٌ جداً رواها عنه تلاميذه في مؤلفاتهم أمثال أصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجه فقد أكثر النقل عنه من بينهم مسلم والنسائي وكذا ممن أكثر عنه من تلاميذه أبو العباس السراج في مسنده (۳) وكذا في فوائده (۱۹) وكذا محمد بن نصر المروزي في قيام الليل (۵) وفي تعظيم الصلاة في فوائده (۱۹) وكذا محمد بن نصر المروزي في قيام الليل (۵) وفي تعظيم الصلاة وقد قرأت هذه الكتب لاستخراج أحاديث عائشة رضي الله عنها المروية من طريق إسحاق كها ستلاحظ هذا في تخريجي للأحاديث ومثل هذا كثير، واكتفى بذكر نموذج للمقارنة:

فقارن صحیح مسلم (۲/۸۲۸) حدیث رقم ۹۷۳ بحدیث ۳۶۷ من مسند عائشة رضي الله عنها وحدیث ۲۸۱ من صحیح مسلم (۱/۲۳۷) بحدیث ۲۲ من مسند عائشة رضی الله عنها.

وكذا قارن الحديث الأول والثاني من مسند عائشة بسنن النسائي من (71.7) وحديث (71.7) وحديث (71.7) وحديث (71.7) وحديث (71.7) وحديث (71.7) من سننه وقارن بين مختصر قيام الليل ص (71.7) و (71.7) و (71.7) من سننه وقارن بين مسند إسحاق حديث (71.7) و و (7

<sup>(</sup>١) انظر نصب الراية (١١٦/١ و ١٦٨)، و (٣/٣٦٧ و ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٣٦٠/٣).

<sup>(</sup>٣) مسنده هذا كبير جداً مرتب على أبواب الفقه ويوجد منه ما يتعلق بالطهارة فقط. يقوم بتحقيقه أحد الطلاب بالجامعة الإسلامية لأطروحة الدكتوراه في قسم الدراسات بالجامعة.

وهو مفقود يوجد مختصره وقد طبع على الحجر في باكستان لاهور سنة ١٤٠٢ هـ الطبعة الأولى.

وحدیث ۹۳ و ۲۷۸ من مسند إسحاق وبین ورقة (7/7/9) وحدیث ۹۹۶ من مسند إسحاق ومواضع أخری. وكذا قارن بما ذكره الخطیب في تاریخ بغداد (7/0/7) عن المؤلف وهو عنده في مسنده برقم 7/0 وكذا بما ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/0/7) عن المؤلف وهو في مسنده برقم حدیث 7/0 وكذا بما عزاه إلیه السخاوي في المقاصد الحسنة / 7/0 حدیث لو وزن إیمان أبي بكر. . وهو عند إسحاق في مسنده بعد حدیث رقم 7/0 وأكتفي بهذا القدر من النهاذج وانتقل إلى منهج إسحاق في مسنده.

#### الفصل الثالث

## في منهج إسحاق في مسنده

#### منهجه في جمع المسانيد:

قد سبق أن ذكرنا في مرتبة المسانيد أنّها ليست كلها على شاكلة واحدة فمن أصحاب المسانيد من كان ينتقي وينتخب أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي ولم يقصد الجمع والاستقصاء لجميع مرويات الصحابي من أيّ طريق كان وكيف ما اتفق وعلى رأس هؤلاء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فمنهج إسحاق في مسنده هو الذّي يَهُمّنا هنا. فقد ذكر الحافظ ابن حجر في النكت فقال: وأمّا من يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حدة سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا، وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك، لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين - أي الأبواب والمسانيد خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع، فإن بعض من صنف على الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج أصح ما وجد من حديثه، كها روينا عن إسحاق بن راهويه أنه صحابي فأخرج أصح ما وجده من حديث كلّ صحابي إلّا أن لا يجد ذلك المتن انتقى في مسنده أصح ما وجده من حديث كلّ صحابي إلّا أن لا يجد ذلك المتن انتقى في مسنده أصح ما وجده من حديث كلّ صحابي إلّا أن لا يجد ذلك المتن انتقى في مسنده أصح ما وجده من حديث كلّ صحابي إلّا أن لا يجد ذلك المتن انتقى في مسنده أصح ما وجده ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك المتن

<sup>(</sup>۱) انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر (۱/٤٤٧)، تحقيق الدكتور ربيع بن هادي المدخلي.

قلت: ذكر هذا القول عن إسحاق أبو زرعة الرازي فقال: قال إسحاق: «خرجت عن كل صحابي أمثل... ما ورد عنه» $^{(1)}$ .

فمن هنا ذكر العراقي الاعتراض على ابن الصلاح الذّي قال: «كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة...(٢)» بالنسبة إلى صحة بعض هذه المسانيد بأن أحمد بن حنبل شرط في مسنده أن لا يخرج إلاّ حديثاً صحيحاً عنده، قاله أبو موسى(٣). المديني، وبأن إسحاق بن راهويه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي... ثم أجاب العراقي عن هذا الاعتراض فقال: «وأمّا مسند إسحاق بن راهويه، ففيه الضعيف، ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد عن الصحابي أن يكون جميع ما خرجه صحيحاً بل هو أمثل بالنسبة لما تركه(٤).

قلت: كلام العراقي وجيه جداً فهذا ما جعل إسحاق يضطر إلى تخريج بعض الأحاديث بأسانيد ضعيفة عندما لا يجد الأمثل ـ بل ومن بعض المتهمين أيضاً كإخراجه عن أبي سلمة العاملي الحكم بن عبدالله بن خطاف في مسند عائشة رضي الله عنها<sup>(٥)</sup> وقد رماه أبو حاتم بالكذب وكذا رماه الدارقطني بالوضع وحديثه المذكور برقم ٥٨٥ ومحكوم عليه بالوضع عند العلماء وكذا حكم إسحاق في الحديث ٣٥٦ بقوله: «حديث منكر» وقال عن شيخه عبدالملك هو في حد الترك عندهم. وتجد مزيد تفصيل لذلك عند دراستي لمسند عائشة رضي الله عنها وعدد مروياتها.

<sup>(</sup>۱) انظر النكت للزركشي على مقدمة ابن الصلاح ق ٣٥/ب والتقييد والإيضاح للعراقي: ٥٦، ومحاسن الإصطلاح للبلقيني: ١١٢. كلاهما على مقدمة ابن الصلاح وكذا تدريب الراوي للسيوطي (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة ابن الصلاح مع شرحه التقييد والإيضاح: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر النكت لابن حجر (١/٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر التقييد والإيضاح للعراقي: ٥٦، وكذا نقله عنه السيوطي انظر تدريب الراوي (١٧٣/١)، حيث ذكر كلمة جيدة عن منهج أحمد في مسنده كذا ذكر ما قاله أبو موسى المديني.

<sup>(</sup>٥) انظر حديث رقم ٣٥٦ و ٥٨٥، من مسند عائشة.

### أعلى إسناد عند إسحاق في مسنده:

ذكر الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي تحت عنوان «يستحب للراوي أن ينبه على فضل ما يرويه ويبين المعاني التي لا يعرفها إلا الحفاظ من أمثاله وذويه فإن كان الحديث عالياً علواً متفاوتاً» ثم قال: حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرني سليهان بن نافع العبدي بحلب قال: قال أبي: «وفد المنذر بن سلوى من البحرين حتى أتى المدينة. . . إلى قوله ومات أبي وهو ابن عشرين ومائة سنة» قال موس بن هارون تلميذ إسحاق: «ليس عند إسحاق بن راهويه حديث أرفع من هذا، وقال الخطيب: وهذا القول صحيح لأن إسحاق لم يلق من حدثه عمن شاهد رسول الله على غير هذا الرجل فقد دخل به إسحاق في جملة القرن الثالث وحصل له فضيلة قول النبي على خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»(۱).

وقال البلقيني بعد أن ذكر الحديث المذكور: «وفيه أن إسحاق بن راهويه أدرك بعض التابعين وروى عنه ولم يتفق ذلك لأحمد ولا للشافعي وهو أسن من إسحاق بعشر سنين، وقال أيضاً: «موسى بن هارون وهو الحمال بالحاء المهملة وهو ثقة إمام جليل وليس بالسند إلاّ سليمان، وقد روى عنه إسحاق وهو إمام جليل وقد ذكر بعضهم أنه غير معروف. . . وينبغي أن يعد آخر طبقة في التابعين «سليمان بن نافع العبدي» الذي لقيه إسحاق بحلب»(٢).

قلت: عدّ هذا الحديث العراقي من الضعيف لأجل سليهان فقال: ومما فيه - أي في المسند لإسحاق - من الضعيف حديث سليهان بن نافع العبدي فذكر الحديث ونقل عن الذهبي قوله أن سليهان غير معروف، وهو يقتضي أن نافعاً عاش إلى دولة هشام . . . انتهى . . والمعروف أن آخر الصحابة موتاً أبو الطفيل»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأخلاق الراوى له (١٢٠/٢ ـ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح: ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر التقييد والإيضاح للعراقي: ٥٦.

قلت: كذا ذكر هذا الحديث الذهبي في الميزان<sup>(۱)</sup> وابن حجر في لسانه<sup>(۲)</sup> وعقبه بقوله: «هذا القول إن صح أن يكون قد عاش نافع والد سليان إلى دولة هشام وسليان وهو غير معروف»، وقال أيضاً: «قد رواه الطبراني في المعجمين عن موسى بن هارون وأظن أن سليان وهم في سن أبيه وإلا فمحال أن يبقى أحد رأى النبي على - بعد سنة عشر ومائة، وذكر ابن أبي حاتم (۳) سليان ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكر أنه روى أيضاً عن محمد بن سيرين وعنه إسحاق بن راهويه، وما رأيته في الثقات لابن حبان مع أنه على شرطه» (٤).

#### منهجه في ترتيب مسنده:

لا يمكننا أن نصدر حكماً دقيقاً على طريقة إسحاق في ترتيب مسانيد الصحابة من خلال هذا المجلد الموجود الذي ضمن أوله قسماً من مسند أبي هريرة وقسماً من مسند ابن عباس في آخره وبينهما مسانيد النساء وذكر في مقدمتهن أمهات المؤمنين وعلى رأس الجميع مسند عائشة رضي الله عنها ثم تلا مسانيدهن مسند فاطمة بنت رسول الله على - ثم مسند أم هاني بنت أبي طالب ثم سرد بقية النساء، ولكننا نستطيع من خلال هذا المجلد الموجود أن نقول بأن إسحاق بن راهويه رحمه الله لم يخالف المنهج العام المتبع عند أهل المسانيد الذي سبق ذكره من تقديم العشرة المبشرين بالجنة على غيرهم وتقديم أمهات المؤمنين ولعل على غيرهن في مسانيد النساء وذكر عائشة في مقدمة أمّهات المؤمنين ولعل إسحاق يراعي بعد هذا الترتيب العام قرابة النسب حيث ذكر مسند فاطمة بنت أبي رسول الله عنها وهي ابنة عمه - والله أعلم - ولعله يراعي مع ذلك السابقية والطبقة فمن هنا أتي بمسند أبي هريرة رضي الله عنه في المجلد الرابع

<sup>(</sup>١) (٣٢٦/٢)، في الميزان.

<sup>(</sup>٢) انظر (١٠٧/٣)، من اللسان.

<sup>(</sup>٣) في الجرح والتعديل (١٤٧/٤ ـ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق نفسه لابن حجر.

قبل مسانيد النساء لتأخر إسلامه وكذا أتى بمسند ابن عباس رضي الله عنهما بعد مسانيد النساء مباشرة لصغر سنه وبُعْد طبقته كما يظهر ـ والله أعلم.

ويبدو لي أن ترتيب مسند إسحاق يشبه ترتيب مسند الطيالسي ومسند الحميدي وغيرهما ممن يذكر ـ مسانيد النساء وسط مسانيد الرّجال ويرتب المسند باعتبار الرواة عن الصحابي بخلاف ما فعله الإمام أحمد بن حنبل وعبد بن حميد وغيرهما ممن لم يراع هذا الترتيب وذكر مسانيد النساء بعد انتهاء مسانيد الرّجال. والله أعلم.

بعد هذا نأتي إلى منهجه داخل مسند كل صحابي ومعرفة هذا أسهل لوجود أكثر من مسند في هذا المجلد ونستطيع من خلالها أن نحكم على البقية على ضوئها.

فتبين لنا طريقته ومنهجه داخل كلّ مسند أنه يرتب حسب الرّواة عن الصحابي وهذا ما يسمى بترتيب التراجم وهذا الترتيب بَيِّنٌ في مسنده ليس فيه غموض. وله طريقة واضحة أيضاً في ترتيب الرّواة عن الصحابي بصفة عامة وهي ترتيبهم باعتبار المدن من حيث أفضليتها أو كثرة نشاط أهلها وكثرة علمائها، فيقدم مشيخة أهل الحجاز على غيرهم فيبدأ بمشيخة أهل المدينة عن عائشة رضي الله عنها ثم شيوخ مكة عنها ثم شيوخ البصرة عنها من الرّجال أوّلًا ثم من النساء ثانياً ثم رجال الكوفة عنها ثم نسائها ثم في الأخير أهل الشام ومصر والجزيرة ـ فهذا الترتيب باد في مسنده وواضح فيه ويبدو لي أيضاً أنه يـراعى في مشيخة كل مدينة من الرواة عن الصحابي الطبقة وإن لم يكن دقيقاً في هـذا فلو جئنا إلى الرّواة عن عائشة رضي الله عنها، فنجده يقدم الرّواة من الصحابة عنها على غيرهم فبدأ مسند عائشة رضي الله عنها. بما رواه أبو هريرة عنها ثم عبدالله بن الزبير عنها وتخلل بينها محمد بن إبراهيم التيمي عنها، \_ وهو تابعي ـ ثم ما رواه ابن عمر عنها ثم ما رواه ابن عباس رضي الله عنهم عنها. ثم عنون بقوله: «ما يروى عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي عَلَيْ . وهكذا، بعد الكلام على ترتيب مسنده نأت إلى منهجه العام في مسنده أعنى بذلك طريقته في سوق ا لأسانيد والمتون وما يتعلق بها من توثيق راو

أو جرحه وتضعيف حديث أو تصحيحه، وبيان العلة فيه أو شرح غريب أو توضيح مشكل أو دفع تعارض أو إبداء رأي في فقه الحديث وما إلى ذلك مما لم يصرح به في منهجه ولم يلتزمه وإنما عرفته من خلال دراسة الكتاب وأضرب أمثلة على ذلك كنموذج فقط.

## ذكر نموذج من منهجه في رجال الأسانيد:

قد يذكر اسم من روى عنه بالكنية كها فعل في حديث (١) ٩٧٩ حيث عين اسم أبي محذورة الذي ذكر في السند بالكنية فقال إسحاق:

«اسمه سمرة بن مِعْيَر».

وقد يعين المطلق، كما فعل في ح ٠٠٥ و ٧٧٥ فقال: أخبرنا أبو عامر العقدي نا زهير وهو ابن محمد العنبري وكذا عمل في ح ٣٣٥ فقال: أخبرنا صالح وهو ابن أبي الأخضر وكذا صنع في ح ٧٧٥ فقال: أخبرنا أبو عامر نا سليمان هو ابن بلال، وكذا جاء في ح ١٢٣٨ عن ابن عون قال: سألت ابن زيد.. قال إسحاق: هو علي بن زيد.

ربحا يذكر للراوي أكثر من كنية كها قال في شيخه عبدالصمد بن عبدالوارث أبو سهل ويكني أبا عبد أيضاً انظر ح ٨٥٨.

التأكد من بعض شيوخه نحو تعيين بعض الرّواة كما جاء في ح ٤٠٣ فقال إسحاق: قلت للملائي: هو أبو عيسي الأنصاري قال: نعم.

## توثيق وتجريح بعض الرواة:

قال في شيخه: «يحيى بن يحيى بن بكير» ما رأيت مثله ولا رأي مثل نفسه وقال أيضاً فيه: هو أثبت من عبدالرحمٰن بن مهدي كما في ح ٢٦٠.

وكذا وثق في ح ١٢٦ أحد الرواة وبعد حديث ٧٢٣ قال أخبرنا العلاء

<sup>(</sup>١) هذا الرقم للقسم المحقق من مسند إسحاق وهو مسند عائشة وكذا كل الأرقام الآتية المقصود بها الرقم من مسند عائشة من مسند إسحاق.

عن نافع بن عمر ـ وكان ثقة ـ وقال في ح ١١٨٥ أخبرنا محمد بن سوار أبو الخطاب ـ وكان ثقة ـ وكذا نقل عنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية عقب حديث رقم ٩٩٥ وهو من زوائد مسند إسحاق ـ أنّه قال: «الضحاك بن حمزة ثقة في الحديث»(١).

وقال في حديث رقم ٣٥٦: «وهذا حديث منكر وعبدالملك في حدّ الترك عندهم.

### التثبّت والدّقة عنده:

وكان إسحاق \_ رحمه الله \_ يستثبت صحة ما كان يقرؤه على شيوخه ومما يدل على ذلك ما ذكره الخطيب بسنده عن أحمد بن سلمة قال: قال إسحاق بن راهويه \_ كنت أقرأ على أبي أسامة فإذا فرغت من كل حديث قلت له: كما قرأت عليك؟ فيقول: نعم، فقال لي ذات يوم: يا هذا إنك تريد \_ بهذا \_ أمراً(٢).

فمن هنا كان يحتاط ويتأكد من صحة سماع بعض شيوخه أو شيوخ شيوخه وينقله عنهم كما سمعه. كما قال إسحاق في حديث ٤٨٨ الذّي قال: أخبرنا بشر بن عمر نا مالك عن يزيد بن عبدالله... قال إسحاق: قلت لأبي قرة أذكر مالك عن يزيد بن عبدالله بن قسيط فذكرت له مثل هذا الحديث بإسناده -؟ فقال: نعم.

ومما يدل على تحريه قوله في ح ١٢٣٤ أخبرنا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية وأظنني سمعته من أبي معاوية. قلت: يعني بذلك أنه سمعه منه بالواسطة وبلا واسطة.

وقال أيضاً ـ قلت لأبي قرة موسى بن طارق أذكر ابن جريح؟ قال قلت لابن شهاب أحدثك عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله على قال: من أفطر في تطوع فليقضه، قال إسحاق: قرأت عليه مثل ما حدثنا فأقر به وانظر حديث ٣٤٢.

<sup>(</sup>١) انظر المطالب العالية (١/١٦٤). (٢) انظر الكفاية للخطيب: ٢٨١.

وقد يبين ويذكر شك الراوي في لفظ الحديث «كما فعل في ح ١٢٦٧ حيث روى الحديث المذكور برقمة، عن شيخه محمد ويعلى ثم قال: شك محمد ابن عبيد، في لفظ الحديث فقال: «ما تحت الكعبين أو الكعب من الأزار في النار».

وربما يُشير إلى صيغ التحمل من شيوخه إذا اجتمع أكثر من واحد في حديث كما عمل في حديث ٥٠٣ فقال أخبرنا معاذ بن هشام والنضر قالا: نا هشام عن يحيى . . نا أبو سلمة قال إسحاق: قال النضر: عن أبي سلمة ولعل مسلماً تليمذه تأثر منه في استعماله هذه الطريقة كثيراً في صحيحه.

## جمعه الطرق لبيان العلل:

فمن ذلك ما ذكره في حديث ١٠ حيث ساق إسحاق الحديث المذكور برقمه فقال: أخبرنا روح بن عبادة نا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية فتعتقها. فذكرت ذلك لرسول الله على . ثم قال إسحاق: وقال غير روح عن ابن عمر عن عائشة قالت: ذكرت ذلك لرسول الله على .

فكأن إسحاق يشير برواية غير روح أن ابن عمر يروي الحديث عن عائشة رضي الله عنها مباشرة ويترتب من هذا أن الحديث من مسند عائشة ومن الرواية الأولى أنه من ابن عمر وهو أمر هام بالنسبة لأصحاب المسانيد. ومن ذلك ما ذكره المؤلف ـ رحمه الله في حديث رقم ٢٨٢. ٣٨٣ حيث ساق الحديث أولاً: عن شيخه عثمان بن عمر نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت.. ثم ساقه عن شيخه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري وقال:

اعتم رسول الله ﷺ، مرسلًا، ثم قال إسحاق: «ورواه رباح ـ ابن زيد ـ عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.

فكأن المؤلف يُشير إلى اختلاف الرواة على الزهري حيث رواه عنه ابن أبي ذئب موصولاً ورواه عنه معمر في طريق عبدالرزاق عنه مرسلاً وفي طريق رباح عنه عن الزهري مرفوعاً، وإلى اختلاف الرواة على معمر كما تقدم؛ قلت: قد

تابع رباحاً في روايته عن معمر عبدالأعلى عنه ورواه جماعة غير معمر عن الزهري بمثل إسناد رباح موصولاً.

وكذا من الإشارة إلى هذا النوع حديث رقم ٦٤٠ و ٢٤١ وكذا حديث رقم ٦٨٠ و ٢٨٦ و ٦٩٠ فجمع هذه الطرق للحديث لمعرفة علله ومخالفة الرواة بعضهم بعضاً.

## الإشارة إلى الفروق والزيادات في متن الحديث:

فمن ذلك ما جاء في حديث ١٩ حيث رواه عن أكثر من شيخ فرواه أولاً عن شيخه عبدة بن سليان ووكيع عن هشام، ثم ساقه عن شيخه أبي معلوية الضرير عن هشام فقال: بهذا الإسناد مثله وزاد قال: فذكر الزيادة، وهذه هي طريقة مسلم ـ رحمه الله ـ فلعلّه اقتدى بشيخه وكذا انظر لما زاده أحد شيوخه دون الأخرون وبيان الفروق أحاديث ٢٤٦ و ٢٤٧ و ٢٤٨ و ٢٤٨ وكذا بين ما زاده أحد شيوخه على الأخر في حديث ٥٢ و ٥٣ وكذا ينهج منهج المحدثين القدماء في استعمال مثله ونحوه، فمن ذلك ما ساق عن شيخه عبدة عن هشام في حديث ٥٩ ثم ساقه عن شيخه جرير برقم ٢٠، فقال: بهذا الإسناد مثله وقال: أيقظني: فأوترت وكذا حديث آخر ساقه عن شيخه جرير عن هاشم وهو برقم ٢٠ ثم ساقه عن شيخه عبدة الإسناد مثله برقم ٢٠ ثم ساقه عن شيخه عبدة الإسناد مثله برقم ٢٠ ثم ساقه عن شيخه عبدة بن سليمان برقم ٢٠ ثم ساقه عن شيخه أبي معاوية برقم ٢٧ فقال.

بهذا الإسناد نحوه وقال: فلما بدن وثقل.

وكذلك من هذا النوع ـ ما ساقه أولاً عن شيخه جرير عن هشام في حديث ٣٧ ثم ساقه عن شيخه عبدة عن هشام فقال: فذكره نحوه إلى قوله: (انكن صوحب يوسف)، ولم يذكر ما بعده وكذا انظر حديث ١٥٥ حيث ساقه أولاً ثم اتبعه بطريق أخرى، وقال: فذكر مثله ومثل هذا كثير جداً ولا سيها عند عدم وجود الفروق ويزيد أحياناً بعد مثله كلمة «سواء» لمزيد التأكيد بموافقة ألفاظهم.

انظر حدیث رقم ۲۹۹ حیث بعد أن رواه من طریق شیخ آخر فقال: ومثله سواء وكذا فی حدیث ۳٤۱.

## توضيح المشكل وشرح الغريب وبيان الفقه:

لقد وضح إسحاق في ح ٩٦٩ معنى قوله ينام وهو جنب كهيئته لا يمس ماء.

فقال إسحاق: أي لا يغتسل.

وكذا فسر قول عائشة في حديث رقم ٩٤٣ أفرك من ثوب رسول الله ﷺ قال إسحاق: يغسله ما دام طرياً فإذا يبس فركه.

وكذا وضح معنى الحديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة.

الكرام البررة والذي يقرؤه وهو يشتد عليه فله أجران وهو برقم ٧٧٠ فبين إسحاق أن الماهر أجره فوق المتعتع بالقرآن وضرب لذلك بعض الأمثلة.

وربما يفسر المجمل كما فعل في حديث ٣١٥ حيث بين معنى السبع الأول، وربما يشرح الحديث بأمثلة من الواقع الذي كان يجري في الجاهلية، كما فعل في حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور برقم ١٩٣ وقد يشرح غريب الحديث بنفسه أو ينقل من شيوخه شرحه انظر للأول، حديث رقم عرب الحديث قال: الوبيص هو البريق، وكذا نقل عنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (١٩٠/٢) عقب حديث رقم ٢٠٢٣ وهو من زوائد مسند إسحاق ـ شرح إسحاق كلمة عزز بضيق الأحليل.

وانظر للثاني حديث رقم ٣٠٨ حيث نقل عن شيخه النضر بن شميل معنى الحريرة في الحديث.

وربما يُبدي رأيه في فقه الحديث ولا سيها إذا كان محل اختلاف كها عمل في حديث رقم ٣٥٧ فقال: السنة أن الولي يصوم عمن مات وعليه صوم نذر وكذا انظر لذلك حديث رقم ٣٥٤. وربّما يعين الأماكن، انظر حديث رقم ١٢٧٢ فقال العالية: موضع ماله بالعالية خيبر. هذا ما تيسر لي جمعه وترتيبه في هذا الموضوع وحيث إنني قد درست رواية الكتاب ووصف النسخة في تحقيقي كتابه المسند القسم الموجود منه لم أعده هنا.

#### الخاتمة

هذا: بعد أن تيسر لي الانتهاء من دراسة سيرة هذا الإمام العلم إسحاق بن راهويه ودراسة مسنده وذلك بفضل الله تعالى وحسن توفيقه.

إليك ملخص أهم النكات التي كشفت الدراسة والتحقيق عنها ويمكن تقسيم هذه النكات إلى نوعين، نوع يتعلق بدراسة حياة المؤلف ونوع آخر يتعلق بدراسة كتابه المسند وأهميته فأمّا الدراسة فقد شملت العناصر الآتية.

دراسة جَوانِبَ من عصر المؤلف الّتي تمسّ الحاجة إليها وبيانَ الولاةِ الذين أدركهم إسحاقُ ابنُ راهُويَه وأهمَّ الحوادث التي حدثت آنذاك وموقفَ هذا الإمام الجليل منها، وعلاقته مع أمير خراسان آنذاك حيث كانت صلته قويةً معه وكان الأميرُ يُكرِمه ويجُله، وكان إسحاق بجانب هذا لا يدخر جهداً في تقديم النصح وبيان الحق كلَّما دعت الضرورة إلى ذلك بأسلوب حكيم.

ودراسة مفصلةً لشخصية الإمام إسحاق بن راهويه الذي عاصر عصر التدوين الذهبي للسنة وساهم في التدوين والتصنيف، وبهذه المناسبة ذكرت من باب اتمام الفائدة، وإكهال الدراسة عناية الأمّة الإسلامية بحفظ سنة نبيها عليه الصلاة والسلام بجانب حفظ القرآن، وعدم تقصيرها في ذلك وانفرادها وميزتها نحو حفظ السنّة النبوية مسندة ومنقحة منظمة على الأمم السابقة نحو أقوال رسلها وأنبيائها.

كما أنني أشرت إلى طرق حفظ السنة منذ عهد رسول الله على وعهد الصحابة ومن دونهم، وذكرت أسباب عدم تدوين السنة في عهده على وجمعت بين ما ظاهره التعارض من النهى عن كتابة الحديث في عهده على والإذن بذلك،

فأثبت أنه ليس هناك أيّ تعارض بين النهي عن الكتابة والإذن بذلك، لأنّ النهي جاء عن التدوين العام للسنة كتدوين القرآن لأسباب كانت تقتضيه آنذاك، والإذن جاء في فترات مختلفة لأشخاص معينين لظروف خاصة.

ثم ذكرت مرحلة تدوين الحديثِ رسمياً على مسئولية الدولة ودور عمر بن عبدالعزيز الخليفة الراشد في خدمة السنّة وتدوينها. وقد ظهرت ثهار هذه الجهود على شكل صحائف ودفاتر وأجزاء، ثمّ بينت أنّه توسَّعَتْ دائرةُ الخدمة وانتقلت من مرحلة التدوين إلى مرحلة تصنيف الحديث على شكل المصنفات والسنن والمؤطاءات ثم إلى شكل المسانيد وبعده إلى شكل تصنيف الصحيح المجرد والسنن وترتيبه على أبواب الفقه، وأوضحت أن إسحاق بن راهويه، هو أول من اقترح على تلاميذه تصنيف الحديث الصحيح المجرد حسب أبواب الفقه.

ثم أبرزت جوانِبَ نبوغ إسحاقَ وثقافَتُه الغزيرةَ في الفنون المتنوعة فأثبت أن الإمام إسحاق كان مفسراً معروفاً يملي تفسيره على تلاميذه حفظاً حتى يتعجب من ذلك كبار الحفاظ أمثال أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين من فرط حفظه.

كما أبرزت ثقافَته في علوم الحديث فبينت أنه كان إماماً في الحديث حتى نال أعلى لقب المحدثين وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث وكان ناقداً بصيراً يُعْتَمَدُ على قوله في الجرح والتعديبل، وعمن اشتهرت عدالته بحيث لا يحتاج إلى توثيق موثق ولا يضره كلام الجارح لاستفاضة شهرته وعدالته، وكان خبيراً بمعرفة علل الحديث، وبدرايته فذكرت لذلك نموذجاً من كلامه في النقد على الرجال جرحاً وتعديلاً، وعلى الحديث تضعيفاً وتصحيحاً.

بالإضافة إلى علمه في المصطلح، فذكرت رأيه في عدد الأحاديث المسندة في الأحكام وما وصفه بأصح الأسانيد مطلقاً، واختياره في صيغ التحمل والأداء ورأيه في عرض المناولة، وفي الوجادة، وبينت مذهبه في عدم قبول روايته من يأخذ على التحديث أجرة كها أوضحت رأيّه في شرح الغريب وإصلاح اللحن والخطأ في أصل الكتاب، وروايته عن الأصاغر والأكابر:

كما نَوَّهْتُ بأن إسحاق كان إماماً فقيهاً مجتهداً صاحب أصول ومذهب في وقته وكان يُعْرَف مذهبه بالإسحاقية ولم يكن مقلداً لأحد.

وأشرت كذلك إلى أنّ الإمام إسحاق كان له حظّ من علوم الجدل والكلام وله حظّ في علم اللغة وتناقل ذلك كتب الغريب واللغة.

وقد جمعت معظم شيوخه وتلاميذه، وتـرجمت لكل واحـد منهم ترجمة موجزة إن وجدت، وذكرت أكثر من مصدر من مصادر ترجمة كل واحد منهم.

ثمّ بينت مكانة إسحاق العلمية وثناء العلماء عليه، فأثبت من خلال الدراسة أن إسحاق كان من الفضل والمنزلة بمكان اعترف بعلمه وفضله وجلالته كبار المحدثين من مشايخه وأقرانه ومعاصريه وتلاميذه، حتى لقبّه قرينه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بأمير المؤمنين في الحديث ولم يختلف في إمامته ومكانته العلمية أحد، بل كان إذا جمعه مجلس واجتمع كبار المحدثين أمثال أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني وغيرهم فكان زمام المجلس وصدارته بيده وهو المتحدث والخطيب فيه.

ثم ذكرت عقيدته إجمالًا وتفصيلًا وموقفه أمام أهل البدع والضلال من المعتزلة والجهميّة.

فبينت من خلال هذه الدراسة أن عقيدة إسحاق ـ رحمه الله تعالى -، كانت مثل عقيدة السلف تماماً بدون أيّ تفاوت في أسهاء الله تعالى الحسنى، وفي صفاته العليا ثمّ بسطت الكلام في عقيدته في صفة العلو لذات الباري جلّ في علاه وفي صفة النزول، وفي عقيدته أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ففصلت الكلام فيه بعض الشيء لأهميته، فذكرت عقيدة السلف من الصحابة ومن دونهم في القرآن، ثمّ اتبعته بذكر أوّل من أي ببدعة عقيدة خلق القرآن ومن تبعه وتولي نشرها، وبينت كيف كان موقف إسحاق نحو هذه المقالة وأمثالها من العقائد الباطلة ومعتقديها وما لقيه من ثباته على العقيدة الصحيحة من إهانة وتكفير له من الجهمية ومحاولة حط شخصيته في نظر أمير خراسان فهم أرادوا شيئاً وأراد الله نقيضه حيث رفع الله مكانته عند الأمير وصار يجلّه ويقدره أكثر

من قبل، بعد أن أقنعه إسحاق بالأدلة الثابتة والنصوص الصحيحة في صفات الرب جلّ وعلا، وفي القرآن بأنه كلام الله تعالى، فأقرّ له الأمير بعدم معرفته وجوه هذه النصوص إلّا الآن.

وكشف الدراسة، أن الإمام إسحاق \_ رحمه الله تعالى \_ كان من العلماء الذين تعلموا العلم ليطبقوه، فكان ذا خلق كريم وصاحب خشية وتقوى وصاحب صدق، وتواضع وذا صبر وزهد.

ثمّ ذكرت وفاته وما رثى بعد موته، وما رئي في المنام، وحاولت جمعَ آثاره العلمية الموجودة منها والمفقودة حسب معرفتي واطلاعي، وبهذا ختمت الدراسة عن سيرة هذا الإمام.

ثمّ انتقلت بعد دراسة سيرة هذا الإمام الجليل إلى دراسة كتابه المسند عامة فذكرت في هذه الدراسة تعريف المسند لغة واصطلاحاً وكتب المسانيد وكيفية ترتيبها وأنواع التأليف فيها وبينت المسانيد الموجُودة منها مطبوعة أو مخطوطة مع مكان وجودها إن أمكن كها بينت مرتبة كتب المسانيد بين مدوّنات السنة، ثمّ تناولت مسند إسحاق من حيث توثيق نسبته إلى المؤلف، ودراسة رواته، وأهميته ومصادره التي اعتمد عليها، وبينت منهجه في جمع مسنده وترتيبه فيه مقروناً ذلك بذكر نموذج من منهجه في رجال الأسانيد وتوثيقه وتجريحه لبعض الرواة، والتثبت والدقة عنده في التحمل، بالإضافة إلى جمعه الطرق لبيان العلل من وقف وإرسال أو رفع ووصل وغير ذلك، وإشارة إلى الفروق، والمغايرات من الرواة في لفظ الحديث، وتوضيحه المشكل وشرحه الغريب أحياناً وغير ذلك.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

لقد فرغت من تصحيحه وإعادة النظر فيه في يـوم الخميس المـوافق ١٤٠٩/٧/١٠ هـ بالمدينة المنورة، حـرسها الله تعـالى وأهلها من كـل سوء. آمين.

## الفهارس

فهرس الآيات القرآنية. فهرس الأحاديث الشريفة. فهرس الأشعار. ثبت المصادر والمراجع. فهرس الموضوعات.



فهرس الآيات القرآنية (\*)

| الأيــة                                                                  | السورة   | رقمالأية | الصفحة    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| ﴿فَمَنَ كَانَ مَنْكُمُ مُرِيضًا ﴾                                        | البقرة   | 190      | 7.1       |
| ﴿وَمِن يَبْتُغُ غَيْرُ الْإِسْلَامُ دَيْنًا فَلَنْ يَقْبُلُ مُنَّهُ﴾     | آل عمران | ٨٥       | **        |
| ﴿إِنَ اللهَ لَا يَغْفُرُ أَنْ يَشْرُكُ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلْكَ﴾ | النساء   | ٤٨       | 171       |
| ﴿ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾                                                | المائدة  | ٣        | **        |
| ﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الذِّي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ﴾          | الأعراف  | ٤٥       | 171       |
| ﴿إِنَّا نَحَنَ نُزَّلْنَا الذَّكَرُ وإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ﴾           | الحجر    | ٩        | **        |
| ﴿الرحمن على العرش استوى﴾                                                 | طه       | ٥        | 177 , 177 |
| ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم﴾                                 | طه       | 00       | 1.7       |
| ﴿لا يسئل عما يفعل وهم يُسئلون﴾                                           | الأنبياء | 74       | 144       |
| ﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً﴾                                      | الفرقان  | ٦٣       | 7.7       |
| ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾                                     | الأحزاب  | 71       | 199       |
| ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِن عِبادِهِ العِلْمَاءُ﴾                      | فاطر     | 44       | 7         |
| ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾                                                 | الصافات  | 97       | 171       |
| ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ﴾                                           | فصّلت    | 4.5      | 7.7       |
| ﴿إِنَّا كُلُّ شَيء خلقناه بقدر﴾                                          | القمر    | ٤٩       | 171       |
| ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم﴾                                   | المجادلة | ٧        | 177       |
| ﴿هُو الذِّي بعث في الأميين رسولًا منهم﴾                                  | الجمعة   | *        | 77        |
| ﴿وجاء ربك والملك صفًّا صفًّا﴾                                            | الفجر    | **       | 177       |
| ﴿وما أمروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين﴾                           | البيّنة  | ٥        | 171       |
| ﴿قُلُ أُعُوذُ بُرُبِّ الْفُلُقُ مِن شُرٌّ مَا خُلُقَ﴾                    | الفلق    | ۲ - ۱    | 171       |
|                                                                          |          |          |           |

# فهرس الأحاديث مرتبة على حروف المعجم

| رقم الصفحة | أول الحديث                                           |
|------------|------------------------------------------------------|
| 7.7        | «إذا عجّل به السير أخّر الظهر »                      |
| 44         | «استعن على حفظك بيمينك »                             |
| 405        | «اعتم رسول الله ﷺ ليلة »                             |
| 44         | «اعزم على كل أحد عنده كتاب إلّا رجع فمحاه »          |
| 707        | «أفرك من ثوب رسول الله ﷺ المني »                     |
| 44         | «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلّا الحق »        |
| ۹.         | «اللُّهم اهده واجعله هادياً مهدياً »                 |
| 707        | «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة »            |
| <b>Y</b> 7 | «إِنَّا أَمَةَ أَمِيةَ لَا نَكْتَبِ وَلَا نَحْسَبِ » |
| 1 2 2      | «إنَّ أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك »       |
| 7.0        | «إن كان جامداً فألقوها وما حولها»                    |
| 97         | «أنَّ النَّبي ﷺ كتب إلى قيصر وكسرى »                 |
| 700        | «إنكنّ صواحب يوسف »                                  |
| ٣٦         | «إنما أقول برأيي »                                   |
| 1.4        | «تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم »             |
| 141        | «زيّنوا القرآن بأصواتكم»                             |
| AY         | «طلب العلم فريضة على كل مسلم»                        |
| **         | «فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء »                |

| قم الصفحة  | أول الحديث                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0.7        | «كان رسول الله ﷺ إذا كان في سفر فزالت الشمس»                             |
| ۱۳۸        | «كان النّبي ﷺ يلحظ في الصلاة ولا يلوي عنقه »                             |
| 79         | «كتابه ﷺ في الصدقات »                                                    |
| 79         | «كتبه إلى الملوك »                                                       |
| ٣٣         | «كتب أبو بكر رضي الله عنه لأنس فرائض الصدقة»                             |
| ٣٣         | «كتب عمر رضي الله عنه لعتبة بن فرقد بعض السنن »                          |
| 1.9        | «كل مولود يولد على الفطرة »                                              |
| 1 • 9      | «لا تزال طائفة من أمتي منصورة »                                          |
| **         | «لا تكتبوا عني غير القرآن »                                              |
| 97         | «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب »                                            |
| 1.4        | «لا ينزلها إلّا نبي أو صدّيق»                                            |
| 405        | «ما تحت الكعبين من الإزار في النار »                                     |
| <b>Y</b> A | «ما من أصحاب رسول الله ﷺ أحد أكثر حديثاً عنه مني إلَّا ما كان من عبدالله |
| 307        | «من أفطر من تطوع فليقضه »                                                |
| 40         | «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها »                                    |
| 1.4        | «نهى عن القزع »                                                          |
| 4.0        | «وإن كان ذائباً فلا تقربوه »                                             |
| 7 2 9      | «وفد المنذر بن ساوى من البحرين »                                         |
| 1.4        | «هل ترك لنا عقيل من دار »                                                |
| 174 '17    | «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا»                                |

# فهرس الأشعار

| رقم الصفحة | أول الشعر                   |
|------------|-----------------------------|
| 71 7       | أبوك إبراهيم محض التقي      |
| 41         | إجماعهم بأنها صحيحة         |
| 41         | إسحاق والثوري مع النعمان    |
| 47         | بأنها تعادل السماعا         |
| ۲1.        | جمّاعة السنّة آدابه         |
| 719        | دونها في رتبة ما جعل        |
| ۲۱.        | فبيّض الله وجهه ووقاه       |
| ٧1.        | قربي إلى الله دعاني         |
| ۲۱.        | لم يجعل القرآن خُلقاً كما   |
| Y1.        | لمُ يخلف إسحاق علماً وفقهاً |
| 414        | المسند المرفوع ما قد وصل    |
| 44         | من روى الحديث بأجرة لم يقبل |
| 47         | وابن المبارك وغيرهم رأوا    |
| ٧1.        | وأثاب الفردوس من قال آمين   |
| 1.1        | والبدء بالصواب أولى وأسذ    |
| 719        | والثالث الرفع مع الوصل معاً |
| 7.9        | وكيف احتمالي للسحاب صنيعه   |
| 99         | وهو شبيه أجرة القرآن        |
| <b>Y1.</b> | يا حجة الله على خلقه        |
| 4.4        | يا هدة ما هددتنا ليلة الأحد |
| 47         | يقول هذا من حديثي فاروه     |



## ثبت المصادر المخطوطة والرسائل الجامعية

- ١ الإبانة، لابن بطة أبي عبدالله عبيدالله بن محمد بن حمدان بن بطة. نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية.
- ٢ ــ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، للبوصيري أحمد بن أبي بكر البوصيري.
  مصور عن دار الكتب العربية بالقاهرة، لقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية.
- ٣ اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف، لابن حجر. مصور عن الأصفية،
  لقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية.
- ٤ ــ الإرشاد في علماء البلاد، لأبي يعلى الخليل بن عبدالله القزويني (٤٤٦ هـ).
  مصور عن التركية، لقسم المخطوطات بالجامعة (برقم ٤٠ ـ ٤١).
  - ٥ ـ الإرشاد، للنووى. مصور في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية.
- ٦ إسحاق بن راهويه وأثره في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه قدمها مصطفى
  الخطيب في جامعة الأزهر.
- ٧ أصول أهل السنة، لأبي عبدالله محمد بن أبي زمنين (ت ٣٩٩ هـ). تحقيق ودراسة
  محمد إبراهيم محمد هارون لرسالة الماجستير، قدمها في الجامعة الإسلامية.
- ٨ إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمغلطائي علاء الدّين بن قليح
  (ت ٧٦٢هـ). مصور عن المكتبة الأزهرية، لقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية.
  - ٩ أمالي أبي بكر أحمد بن محمد الملحمي.
- ١٠ ــ الأنساب، للسمعاني عبدالكريم بن محمد التميمي (ت ٥٦٢هـ). مصور على
  الأوفست وقد نشر، وكذا طبع في الهند وصور في بيروت.
- 11 الإيمان، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ هـ). مصور لقسم المخطوطات في الجامعة.

- ١٢ ــ تـاريخ دمشق، لابن عساكر علي بن هبة الله (ت ٧١١). مصور عن نسخة الظاهرية بدمشق، لقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية.
- ١٣ ـ ترتيب أسماء الصحابة، لابن عساكر. مصور لقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية.
- 1٤ ـ تلخيص العلل المتناهية، للذهبي محمد بن عثمان (ت ٧٤٨ هـ). تحقيق وتخريج محفوظ الرّحمن، رسالة ماجستير قدمها في الجامعة الإسلامية.
- 10 تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي يوسف بن الزكي بن عبدالرحمن (ت ٧٤٧ هـ). مصور على الأوفست.
- 17 ـ الجامع الكبير أو جمع الجوامع، للسيوطي جلال الدين بن عبدالرحمن (ت ٩١١ هـ). مصور بالأوفست عن الأصل الموجود بدار الكتب المصرية.
- 1٧ ـ ذم الكلام وأهله، للهروي عبدالله بن محمد الأنصاري. مصور في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية عن نسخة الظاهرية بدمشق.
- ۱۸ ــ رجال صحيح مسلم، لابن منجويه إبراهيم بن علي بن محمد الأصبهاني (ت ٢٨٨ هـ). مصور في مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية (برقم ٨٩).
- 19 ـ شعب الإيمان، للبيهقي أحمد بن حسين (ت ٤٥٨ هـ). مصور في قسم الدراسات بالجامعة الإسلامية (برقم ٣١٦، ٣١١)، وحُقق بعضه لرسائل علمية ماجستير ودكتوراه.
- ٢ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، لأبي الشيخ الأنصاري عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان (ت ٣٦٩ هـ). رسالة ماجستير، تحقيق وتخريج عبدالغفور عبدالحق البلوشي، طبع منه المجلد الأول والباقي قيد الطبع.
- ٢١ ــ الفوائد، لأبي القاسم تمام بن محمد (ت ٤٠٥ هـ). مصور قسم الدراسات العليا
  بالجامعة الإسلامية (برقم ٦٥).
- ٢٢ ــ مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للهيثمي علي بن أبي بكر (ت ٨٠٧ هـ).
  مصور في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية (برقم ٧٦ ـ ٧٩).
- ۲۳ ـ مختصر طبقات علماء الحديث، لابن عبدالهادي الحنبلي شمس الدين بن محمد (ت ٧٤٤ هـ). مصور في قسم المخطوطات بالجامعة (برقم ٧٤٤).

- ۲۲ ـ مسند إسحاق بن راهویه. المجلد الرابع منه، بتحقیق عبدالغفور عبدالحق البلوشي.
- ٢٥ ــ مسند الشهاب، للقضاعي (ت ٤٥٤ هـ). مصور قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية (برقم ٢٢٧).
- ٢٦ ـ المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ). مصور مكتبة الشيخ حماد الأنصاري.
- ۲۷ ــ المعجم، لابن الأعرابي أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد (ت ٣٤١ هـ). رسالة
  دكتوراه، تحقيق وتخريج أحمد مير بن سياد، قدّمها للجامعة الإسلامية.
- ٢٨ ــ المعجم المفهرس، لابن حجر العسقلاني. مصور قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية عن نسخة القاهرة.
- ٢٩ ــ النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي. نسخة مكتبة الشيخ حماد
  الأنصاري. مصورة عن الظاهرية.



#### ثبت المصادر المطبوعة

- \* القرآن الكريم.
- ١ ــ آثار البلاد وأخبار العباد، للقزويني زكريا بن محمد بن محمود (ت ٢٥٦ هـ). دار صادر، بيروت، لبنان.
  - ٢ \_ الآداب السلطانية والدول الإسلامية.
- " آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم (ت ٣٢٧ هـ). تحقيق عبدالغني عبدالخالق، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لينان.
- ٤ ــ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، للجوزقاني الحسين بن إبراهيم
  (ت ٤٤٥ هـ). طبع هند بنارس، تحقيق عبدالرحمن الفريوائي، الناشر الجامعة السلفية.
- ـ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، لابن القيم. طبع المنيرية، بمصر.
- ٦ ـ أخبار أصبهان، لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبدالله (ت ٤٣٠هـ). طبع ليدن،
  عام ١٩٣٤م.
- ٧ ـ أخبار القضاة، لـوكيع محمد بن خلف بن حيان (ت ٣٠٦هـ). تخريج وتعليق عبدالعزيز المراغى، طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر، عام ١٣٦٦هـ.
- ٨ اختصار علوم الحديث، لابن كثير أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر
  (ت ٧٧٤هـ)، مع شرحه الباعث الحثيث. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٩ أدب الإملاء والاستملاء، للسمعاني أبي سعيد عبدالكريم بن محمد التميمي
  (ت ٢٥٢هـ). دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عام ١٤٠١هـ، الطبعة الأولى.

- ١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبدالبر أبي عمر يوسف بن عبدالله النمري القرطبي (ت ٤٦٣ هـ)، بهامش الإصابة.
- 11 ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ). ط الأولى ١٩٢٨ هـ، مطبعة السعادة، بمصر.
- 17 ـ أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم مع جوامع السيرة، لابن حزم أبي محمد على بن محمد (ت 207 هـ). إدارة إحياء السنة، كوجرانواله، باكستان.
- ١٣ ــ الأسماء والصفات، للبيهقي أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨ هـ). بيروت، لبنان، دار
  الكتب العلمية، عام ١٤٠٥ هـ. وطبع هند، عام ١٣١٣ هـ.
- 11 ـ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، لفخر الدّين الرّازي أبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسن. طبع القاهرة، عام ١٣٩٣ هـ.
- 10 إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين، ابن طولون محمد بن طولون (ت ٩٥٣ هـ). تحقيق وتعليق محمود الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، طبع عام ١٤٠٣ هـ.
- 17 ـ الأعلام قاموس تراجم، للزركلي خيرالدين الـزركلي. ط الثالثة ١٣٨٩ هـ، بيروت.
- 1۷ ــ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، للسخاوي شمس الدّين محمد بن عبدالرّحمن (ت ٩٠٢ هـ). الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، عام ١٣٩٩ هـ.
- ١٨ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والألقاب،
  لابن ماكولا (ت ٤٧٥ هـ). تعليق وتصحيح عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، طبع بيروت.
- ١٩ ـ ألفية الحديث، للعراقي زين الدين عبدالرّحيم بن الحسين (ت ٨٠٦هـ)، مع شرحه التقييد والإيضاح.
- ٢٠ ــ الإلماع، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٤٤ هـ). تحقيق أحمد صقر،
  ط الثانية بالقاهرة، عام ١٣٩٨ هـ.
- ۲۱ ـ الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲۶ هـ). تحقيق محمد خليل الهراس، ط الأولى، نشر مكتبة كليّات الأزهرية، بمصر، عام ۱۳۸۸ هـ.

- ٢٧ ــ الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لابن عبدالبر يوسف بن عمر القرطبي
  (ت ٤٦٣ هـ). دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٢٣ ــ الأنساب، للسمعاني عبدالكريم بن محمد التميمي (ت ٥٦٧ هـ). تحقيق عبدالرّحمن المعلّمي، الناشر دار المعارف العثمانية، حيدرآباد، هند، ط الأولى، عام ١٣٨٣ هـ.
- ۲۶ ـ الإيمان، لابن تيمية تقي الدّين أحمد بن عبدالحليم (ت ۷۲۸ هـ). تحقيق الألباني، الناشر مكتبة أنس بن مالك، عام ۱٤٠٠ هـ.
- ٢٥ ــ الإيمان، لابن أبي شيبة أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ).
  تحقيق الألباني، ط دمشق.
- ٢٦ ـ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لأحمد شاكر. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٧٧ ــ بحوث في تاريخ السنة المشرفة، للدكتور أكرم ضياء العمري. مؤسسة الرسالة، ط الثالثة، عام ١٣٩٥ هـ، بيروت.
- ۲۸ ــ البدایة والنهایة، للحافظ ابن کثیر إسماعیل بن عمر بن کثیر (ت ۷۷۱ هـ). مکتبة المعارف، ط عام ۱۹۷۷ م، بیروت.
- ٢٩ ــ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي (ت ٩١١ هـ). دار المعرفة،
  لبنان.
- ٣٠ ـ بيان فضل علم السلف على الخلف، لابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ). طبع الكويت، تحقيق محمد ناصر العجمي.
- ٣١ ـ تاريخ الأمم والملوك، للطبري محمد بن جرير (ت ٣١٠ هـ). طبع دار القلم، بيروت، لبنان.
- ٣٢ ــ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ). الناشــر دار الكتاب العــربي، بيروت، لبنان.
- ٣٣ ـ تاريخ التراث العربي، لمحمد فؤاد سزكين. نقله إلى العربية د. محمود فهمي وحجازي فهمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام ١٩٧٧م، وأعاد طبعه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٣هـ.

- ٣٤ ـ تاريخ جرجان أو معرفة علماء أهل جرجان، للسهمي أبي القاسم حمزة بن يوسف (ت ٤٢٧ هـ). الناشر دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، هند، عام ١٣٨٧ هـ، ط الثانية.
  - ٣٥ ـ تاريخ الخلفاء، للسيوطي (ت ٩١١ هـ). ط الرابعة، عام ١٣٨٩ هـ، بمصر.
- ٣٦ ـ تاريخ خليفة بن خياط (ت ٢٤٠ هـ). تحقيق د. أكرم العمري، الناشر دار القلم.
- ٣٧ ـ تاريخ أبي زرعة الدمشقي عبدالرحمن بن عمرو (ت ٢٨١ هـ). تحقيق شكرالله القوجاني، مجمع اللغة العربية، بدمشق.
- ۳۸ التاریخ، لابن معین یحیی بن معین (ت ۲۳۳ هـ)، دراسة وترتیب د. أحمد نور سیف. الناشر مرکز البحث العلمي بجامعة أمّ القرى، ط الأولى، عام ۱۳۹۹ هـ.
- ٣٩ ـ التاريخ الصغير، للبخاري محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦ هـ). الناشر إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان.
- •٤ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (ت ٢٨٠ هـ)، عن ابن معين. تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، الناشر مركز البحث العلمي بجامعة أمّ القرى.
- 13 ـ التاريخ الكبير، للبخاري محمد بن إسماعيل (ت ٥٦هـ). الناشر دائرة المعارف العثمانية، الهند، عام ١٣٧٨ هـ.
- 23 تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ). تحقيق محمد زهري النجار، دار الجيل، لبنان، ط عام ١٣٩٣ هـ.
  - ٤٣ ـ التبصرة والتذكرة، للعراقي. طبع المغرب، عام ١٣٥٤ هـ.
- ٤٤ ـ تبصير المنتبه، لابن حجر (ت ٨٥٢هـ). تحقيق علي محمد النجار، الدار المصرية للترجمة والتأليف.
- •٤ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لابن عساكر الدمشقي (ت ٧١ هـ). تحقيق حسام الدين المقدسي، ط عام ١٣٩٩ هـ، دار الفكر، دمشق.

- 23 التحبير في المعجم الكبير، للسمعاني عبدالكريم بن محمد (ت ٥٦٢ هـ). تحقيق منيرة ناجي سالم، الناشر الأوقاف العراقية، مطبعة الإرشاد، بغداد، عام ١٣٩٥ هـ.
- ۲۷ تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه، للفيروزآبادي محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ هـ). ط الأولى، عام ۱۳۷۰ هـ، ضمن نوادر المخطوطات، تحقيق عبدالسلام هارون، بالقاهرة.
- ٤٨ تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف، للمزي أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن (ت ٧٤٢هـ). تصحيح عبدالصمد شرف الدّين، ط الأولى، عام ١٣٨٤
- 24 ـ تحفة المودود في أحكام المولود، لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ). الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
- • تــدريب الراوي شــرح تقريب النواوي، للسيوطي (ت ٩١١ هـ). تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، ط الثانية، دار الكتب الحديثة، بالقاهرة.
  - ٥١ ـ تخريج الترغيب، للألباني.
  - ٥٢ ـ تذكرة الحفاظ، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ). دار إحياء التراث العربي، بيروت.
    - ۳۵ تقریب النووي، مع شرحه تدریب الراوي.
- ٥٤ ـ تقريب التهذيب، لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ). دار الكتب الإسلامية، ط الأولى،
  عام ١٣٩٣ هـ، باكستان.
- ٥٥ ـ تقييد العلم، للخطيب البغدادي أحمد بن علي (ت ٤٦٣ هـ). تحقيق يـوسف العشي، دار إحياء السنة النبوية، ط الثانية، عام ١٩٧٤ م.
- 07 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، للعراقي زين الدّين عبدالرّحيم بن الحسين (ت ٨٠٦هـ). تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبدالمحسن الكتبي، عام ١٣٨٩هـ.
- ٧٥ التكملة لوفيات النقلة، للمنذري. تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت،
  عام ١٤٠١هـ.
  - ٥٨ ـ تلخيص الذهبي على المستدرك، المطبوع بذيل المستدرك.

- ٥٩ ـ تلخيص تاريخ نيسابور، لخصه أحمد بن محمد بن الحسن المعروف بالخليفة النيسابوري، طبع طهران، مطبعة اتحاد.
- ٦٠ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد، لابن عبدالبر القرطبي
  (ت ٤٦٣ هـ). طبع رباط المغرب، الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- 71 ـ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، السيوطي عبدالرحمن (ت ٩١١ هـ). طبع مصطفى البابي الحلبي، عام ١٣٧٠ هـ.
- 77 ـ تهذيب الأسماء واللغات، للنووي محيي الدين بن شرف الدين (ت 7٧٦ هـ). تصوير دار الكتب العلمية، بيروت.
- 77 ـ تهذیب تاریخ ابن عساکر، لابن بدران عبدالقادر بن أحمد الرومي الدّمشقي (ت ۱۳٤٦ هـ). ط الأولى، عام ۱۳٤٩ هـ، المكتبة العربية، بدمشق.
- 75 ـ تهذیب التهذیب، لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ هـ). دار صادر، بیروت، لبنان.
- ٦٥ ـ تهذیب الکمال في أسماء الرجال، للمزي یوسف بن عبدالرحمن (ت ٧٤٢ هـ).
  تحقیق بشار عواد، ۷ مجلدات فقط.
- 77 ـ تهذيب اللغة، للأزهري أبي منصور. تحقيق عبدالسلام هارون وآخرين، القاهرة، عام ١٩٦٤ ـ ١٩٦٧ م.
  - ٦٧ ـ توالى التأسيس، للحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ). طبع مصر، القاهرة.
- 7۸ ـ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، للصنعاني الأمير محمد بن إسماعيل (ت ١١٨٢ هـ). تحقيق محمد محيي الدّين عبدالحميد، المكتبة السلفية بالمدينة.
- 79 ــ الثقات، لابن حبان محمد بن حبان البُستي (ت ٣٥٤ هـ). طبع دائرة المعارف، هند، طبع عام ١٩٣٠ م.
- ٧٠ جامع بيان العلم وفضله، لابن عبدالبر أبي عمر يوسف بن عمر. إدارة الطباعة المنيرية.
- ٧١ ــ الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ). تحقيق د. محمد الطحان، مكتبة المعارف بالرياض، عام ١٤٠٣ هـ.

- ٧٧ ــ الجسرح والتعديل، لابن أبي حاتم عبدالرحمن بن أبي حاتم السرازي (ت ٣٢٧ هـ). دار المعارف العثمانية، هند، عام ١٣٧١ هـ.
- ٧٧ ــ الجمع بين رجال الصحيحين، للقيسراني محمد بن طاهر المقدسي (ت ٥٠٧ هـ). دار الكتب العلمية، بيروت، عام ١٤٠٥ هـ.
- ٧٤ جمهرة أنساب العرب، لابن حرم علي بن أحمد بن سعيد بن حرم (ت ٥٦٦ هـ). تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ط الثالثة، دار المعارف، بمصر.
  - ٧٠ ـ حروف القرآن وأصواتنا به، لابن تيمية. مطبوع ضمن شذرات البلاتين.
- ٧٦ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبدالله (ت ٤٣٠ هـ). دار الكتاب الجديد، ط الثانية، عام ١٩٦٧ م، بيروت.
- ٧٧ ـ خلاصة تـذهيب تهذيب الكمال، للخزرجي أحمـد بن عبدالله (ت ٩٢٣ هـ). تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية، ط الثانية، عام ١٣١٩ هـ.
- ٧٨ ـ خلق أفعال العباد، للبخاري محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦ هـ). طبع مصر، منشأة المعارف، بالإسكندرية، عام ١٩٧١ م.
- ٧٧ ـ دراسة حديث: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي»، رواية ودراية، تأليف الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد، ط الأولى، مطابع الرّشيد بالمدينة، عام ١٤٠١ هـ.
- ٨٠ ـ دول الإسلام، للذهبي الحافظ شمس الدّين (ت ٧٤٨ هـ). تحقيق فهيم شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام ١٩٧٤ م.
- ٨١ ــ الرحلة في طلب الحديث، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ). تحقيق نورالدّين العتر، ط الأولى، عام ١٣٩٥ هـ.
- ۸۲ ــ الرد على الجهمية، للدارمي عثمان بن سعيد (ت ۲۸۰ هـ). الناشر المكتب الإسلامي، تحقيق زهير شاويش.
- ٨٣ ـ الرّد على من يقول القرآن مخلوق، للنجاد أحمد بن سليمان. طبع الكويت، مكتبة الصحابة الإسلامية، عام ١٤٠٤ هـ.

- ٨٤ ــ الرسالة المستطرفة، للكتاني شريف الدين محمد بن جعفر (ت ١٣٤٥ هـ). دار الفكر، ط الثالثة، عام ١٣٤٥ هـ، بدمشق.
- ٨٥ ـ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، للخوانساري (ت ١٣١٣ هـ). طبعة حجر، إيران، عام ١٣٤٧ هـ.
- ٨٦ ـ السابق واللاحق، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ). تحقيق محمد مطر الزهراني، مكتبة الطيبة بالرياض، عام ١٤٠٣ هـ.
- ۸۷ ــ سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون، لابن نباتة محمد بن محمد المصري (ت ٧٦٨ هـ)، طبع الإسكندرية.
- ۸۸ ـ سنن الترمذي المسمى بالجامع، للترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت ۳۷۹ هـ). تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، ط الثالثة، عام ۱۳۹۸ هـ، دار الفكر، بيروت.
- ٨٩ ــ سنن أبي داود السجستاني، سليمان بن الأشعث (ت ٧٧٥ هـ). تعليق عزّت عبيد الدّعاس وعادل السيد، دار الحديث، ط الأولى، عام ١٣٩٤ هـ.
- ٩ سنن ابن ماجه، لابن ماجه القزويني محمد بن يزيد (ت ٢٧٥ هـ). تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، عام ١٣٩٥ هـ، بيروت.
- 91 ـ سنن النسائي، أحمد بن شعيب (ت ٣٠٣ هـ). مكتبة التجارية الكبرى، بمصر، ط الأولى، عام ١٣٤٨ هـ.
- 97 سنن الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن (ت ٢٥٥ هـ). الناشر دار إحياء السنّة النبوية، بيروت، لبنان.
- 97 ـ السنة، للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ). المطبوع ضمن شذرات البلاتين، طبع مصر.
- 94 السنة، لابن الإمام أحمد عبدالله بن أحمد (ت ٢٩٠ هـ). طبع في ضمن مجموعة من الرسائل، بمصر، وطبع حالياً في مجلدين محققاً.
- 90 ــ السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب. توزيع دار الباز، ط الأولى، عام ١٣٨٣ هـ، بالقاهرة.
- 97 ــ سؤالات أبي عبيد الأجري عن أبي داود السجستاني، ط الأولى، عام ١٤٠٣ هـ، نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية.

- ٩٧ ـ سير أعلام النبلاء، للذهبي. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، ط الأولى، عام ١٤٠١ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٩٨ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي عبدالحي بن عماد
  (ت ١٠٨٩ هـ). دار الأفاق الجديدة، بيروت.
- 99 \_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي أبي القاسم هبة الله بن الحسن (ت ١٦٨ هـ). تحقيق د. أحمد سعد الغامدي، دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض.
  - ١٠٠ ـ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية.
    - ١٠١ ـ شرح العقيدة الطحاوية.
- ۱۰۲ ــ شرح علل الترمذي، لابن رجب عبدالرحمن بن رجب الحنبلي (ت ۷۹۰ هـ). طبع القاهرة، عام ۱۳٤۳ هـ.
- ۱۰۳ ـ شرف أصحاب الحديث، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ). تحقيق د. محمد سعيد خطيب، دار إحياء السنة النبوية.
- ۱۰٤ ـ الشريعة، للآجري أبي بكر محمد بن الحسين (ت ٣٦٠ هـ). تحقيق محمد بن حامد الفقى، مطبعة السنة المحمدية، عام ١٣٦٩ هـ.
  - ١٠٥ ـ شعب الإيمان، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ). القسم المطبوع، بالهند.
- ۱۰٦ ـ صبح الأعشى ، للقلقشندي . مطبعة دار الكتب المصرية ، عام ١٣٥٧ هـ ، بالقاهرة .
- ۱۰۷ صحيح البخاري المسمّى بالجامع المسند الصحيح، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦ هـ). دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ۱۰۸ صحيح الجامع الصغير، للألباني محمد بن ناصرالدين. نشر المكتب الإسلامي، بيروت.
- 1.9 ـ صحیح مسلم المسمى بالجامع الصحیح، لمسلم بن حجاج القشیـري (ت ٢٦١ هـ). تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، الناشر دار إحیاء التراث العربي.
- 110 صلة الخلف بمـوصـول السلف، للروديني. المـطبـوع في مجلة معهـد المخطوطات المجلد (١٥/١/٢٩)، طبع الكويت.

- ۱۱۱ ـ الضعفاء الصغير، للبخاري (ت ٢٥٦ هـ)، بذيل التاريخ الصغير له. طبع باكستان، عام ١٤٠٥ هـ.
- ١١٢ ــ الضعفاء الكبير، للعقيلي أبي جعفر محمد بن عمرو (ت ٣٢٢ هـ). تحقيق قلعجي، ط الأولى، عام ١٤٠٥ هـ، بيروت.
- ۱۱۳ ـ طبقات خليفة، خليفة بن خياط (ت ٢٤٠ هـ). تحقيق د. أكرم العمري، ط الأولى، عام ١٣٨٧ هـ، بغداد.
- 118 طبقات الحفاظ، للسيوطي (ت ٩١١ هـ). دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، عام ١٤٠٣ هـ.
- 110 طبقات الحنابلة، لأبي يعلى الفراء محمد بن الحسين (ت 201 هـ). مطبعة السنة المحمدية، بالقاهرة، عام ١٣٧١ هـ.
- 117 طبقات الشافعية، للإسنوي جمال الدين عبدالرّحمن بن الحسين (ت ٧٧٢ هـ). تحقيق عبدالله الجبوري، ط الأولى، بغداد، عام ١٣٩١ هـ.
- ۱۱۷ ـ طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي تاج الدّين عبدالوهاب بن علي (ت ۷۷۱ هـ). تحقيق محمود بن محمد وعبدالفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، بمصر، عام ۱۳۸۳ هـ.
- ۱۱۸ ـ طبقات الفقهاء، للشيرازي أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت ٤٧٦ هـ). تحقيق د. إحسان عباس، دار الرائد العربي، عام ١٩٧٨ م، بيروت.
- 119 ــ طبقات فقهاء اليمن، للجعدي عمر بن علي بن سمرة (ت ٥٨٦ هـ). تحقيق فؤاد سيد، دار الكتب العلمية، بيروت، عام ١٩٨١ م.
- ۱۲۰ ـ الطبقات الكبرى، لابن سعد محمد بن سعد كاتب الواقدي (ت ۲۳۰ هـ). دار صادر، بيروت، لبنان.
- ۱۲۱ ـ طبقات المفسرين، للداودي شمس الدّين محمد بن علي بن أحمد (ت ٩٤٥ هـ). تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، بمصر، عام ١٣٩٢ هـ.
- ۱۲۲ ـ طرح التثريب شرح التقريب، للعراقي زين الدّين. ط الأولى، بمصر، عام ١٣٥٣ هـ.

- ۱۲۳ ـ العبر في خبر من غبر، للذهبي أبي عبدالله (ت ۷٤۸ هـ). تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد، دائرة المطبوعات والنشر بالكويت، عام ١٩٦٠ م.
- 17٤ ـ عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، للحازمي أبي بكر محمد بن أبي عثمان (ت ٥٨٤ هـ). تحقيق عبدالله كنون، الهيئة المصرية لشؤون المطابع الأميرية، عام ١٣٩٣ هـ.
- 1۲0 \_ عقيدة السلف، للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ). المطبوع ضمن شذرات البلاتين، طبع مصر.
- 177 عقيدة السلف، للصابوني. المطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، طبع مصر.
- ۱۲۷ ــ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي عبدالرحمن بن علي (ت ۹۷ هـ). تحقيق إرشاد الحق، نشر إدارة العلوم الأثرية، لاهـور، باكستان، عام ۱۳۹۹ هـ.
- ۱۲۸ ـ العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل (ت ۲٤۱ هـ). تحقيق د. طلعت بيكت وإسماعيل جراح، الناشر جامعة أنقرة، عام ١٩٦٣ م.
- 1۲۹ ـ علم التاريخ عند المسلمين، لروزنثال. ترجمة صالح أحمد العلي، نشر مكتبة المثنى ومؤسسة فرانكلين، ببغداد، عام ١٩٦٣ م.
- ۱۳۰ ـ عيون الأثر في فنون المغازي والسير، لابن سيد الناس (ت ٧٣٤ هـ). القاهرة،
  مكتبة القدسي.
- ۱۳۱ ـ غاية النهاية في طبقات القرّاء، للجزري شمس الدّين محمد بن محمد (ت ۸۳۳ هـ). مكتبة الخانجي، بالقاهرة، عام ۱۳۵۲ هـ.
- ۱۳۲ ـ غريب الحديث، لابن قتيبة عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ۲۷٦ هـ). تحقيق د. عبدالله الجبوري، الأوقاف العراقية، عام ۱۳۹۷ هـ.
- ۱۳۳ \_ الفتاوى الحموية، لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم (ت ۷۲۸ هـ). المطبعة السلفية، بمكة المكرمة ضمن مجموعة من الرسائل.
- ۱۳٤ فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ هـ). الطبعة السلفية، بالقاهرة.

- 1۳۰ ـ فتـ المغيث شرح ألفيـة الحديث، للسخـاوي محمد بن عبـدالـرحمن (ت ٩٠٢ هـ). المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، عام ١٣٨٨ هـ.
- ۱۳٦ ـ الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي. دار إحياء السنّة النبوية، بيروت، عام ١٣٩٥ هـ.
- ۱۳۷ ـ فوات الوفيات ذيل وفيات الأعيان، محمد بن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤ هـ). تحقيق محمد محيى الدين، الناشر مكتبة النهضة المصرية، عام ١٩٥١ م.
- ۱۳۸ ـ الفهرست، لابن النديم محمد بن إسحاق (ت ۳۸۰ هـ). دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، عام ۱۳۹۸ هـ.
- ۱۳۹ ـ فهرس دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث، وضع ناصرالدين الألباني. مطبوعات مجمع اللغة العربية، بدمشق، عام ۱۳۹۰ هـ.
- 11. قاعدة في الجرح والتعديل، للسبكي تاج الدّين عبدالوهاب بن تقيّ الدّين (ت ٧٧١هـ). تحقيق عبدالفتاح أبو غدّة، الناشر دار الوعي، سورية، ط الثانية، عام ١٣٩٨هـ.
- ١٤١ ـ قوت القلوب، لأبي طالب المكي (ت ٣٨٦ هـ). طبع القاهرة، عام ١٣١٠ هـ.
- 117 ـ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ). تحقيق عزت علي وموسى محمد علي، دار الكتب الحديثة، بالقاهرة، عام ١٣٩٢ م.
- 18۳ ـ الكامل في التاريخ، لابن الأثير محمد بن عبدالكريم (ت ٦٠٣ هـ). تصحيح نخبة من العلماء، دار الكتاب العربي، بيروت، عام ١٣٨٧ هـ.
- 122 ـ الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي عبدالله بن عدي (ت ٣٦٥ هـ). طبع بيروت، لبنان، عام ١٤٠٥ هـ.
- 14 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة (الناشر مكتبة المشنى ببغداد.
- 187 ـ الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ). المكتبة العلمية بالمدينة، لنمنكاني.
- 18۷ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين على المتقى بن حسام الدّين الهندي (ت ٩٧٥ هـ)، مؤسسة الرّسالة، بيروت، عام ١٣٩٩ هـ.

- ۱٤٨ ــ الكنى والأسماء، للدولابي محمد بن أحمد بن حماد (ت ٣١٠ هـ). دائرة المعارف العثمانية، هند، عام ١٣٢٢ هـ.
  - ١٤٩ ـ الكنى والألقاب، للقميّ عباس. الناشر بيدار قم، إيران، مطبعة عرفان.
- ١٥٠ ــ الكواكب النيّرات فيمن اختلط من الرواة الثقات، لابن الكيال محمد بن أحمد (ت ٩٣٩ هـ). تحقيق عبدالقيوم، الناشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، بمكة.
- ۱۰۱ ـ اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير عزالدين الجزري (ت ٦٣٠ هـ). دار صادر، بيروت.
- ۱۰۲ ــ لسان العرب، لابن المنظور الأفريقي أبي الفضل محمد بن مكرم (ت ۷۱۱ هـ). الناشر دار صادر، بيروت، لبنان.
- 10٣ لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني. الناشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
- ۱۰۶ ــ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لابن حبان البستي محمد بن حبان (ت ٣٥٤ هـ). نشر دار الوعى بحلب، ط الأولى، عام ١٣٩٦ هـ.
- ١٥٥ ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي علي بن أبي بكر (ت ٧٠٨ هـ). الناشر
  دار الكتاب، ط الثانية، عام ١٩٦٧ م، بيروت.
- ۱۰٦ ـ مجموع الفتاوى الكبرى، شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ). جمع وترتيب عبدالرّحمن بن محمد بن قاسم، تصوير الطبعة الأولى.
- ۱۵۷ ـ محاسن الاصطلاح، للبلقيني سراج الدين عمر بن رسلان (ت ۸۰۵ هـ). تحقيق د. عائشة بنت عبدالرحمن، طبع مصر، عام ۱۹۷۶ م.
- 10۸ المحدث الفاصل بين الرّاوي والواعي، للرامهرمزي القاضي الحسن بن عبدالرّحمن (ت ٣٦٠ هـ). تحقيق د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، عام ١٣٩١ هـ.
  - ١٥٩ ـ مختصر العلو، للألباني. طبع بيروت، لبنان.
- 17٠ ـ المدخل إلى الصحيحين، لأبي عبدالله الحاكم (ت ٤٠٤هـ). تحقيق د. ربيع بن هادي المدخلي، مؤسسة الرّسالة، بيروت، عام ١٤٠٤هـ.

- 171 ـ مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم، لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم (ت ٧٢٨ هـ). جمع الشيخ رشيد رضا، مطبعة المنار.
- 177 مسائل إسحاق بن إبراهيم النيسابوري عن أحمد. تحقيق زهير شاويش، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ۱۶۳ ـ مسائل عبدالله بن أحمد عن أبيه. تحقيق زهير شاويش، الناشر المكتب الإسلامي، ط الأولى، عام ۱۶۰۱ هـ، بيروت.
- 178 \_ المستدرك على الصحيحين، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم (ت ٤٠٤ هـ). مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، محمد أمين دمج، بيروت.
- ١٦٥ ــ مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤٢ هـ). الناشر المكتب الإسلامي، بيروت،
  لينان.
- 177 \_ مسند الإمام الشافعي محمد بن إدريس (ت ٢٠٤ هـ). دار الكتب العلمية، ط الأولى، عام ١٤٠٠ هـ، بيروت.
- ١٦٧ ـ مسند الشهاب، للقضاعي أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي. تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، ط الأولى، عام ١٤٠٥ هـ مؤسسة الرسالة.
- ۱۹۸ ــ مسند عائشة، من مسند إسحاق بن راهویه. تحقیق وتخریج عبدالغفور عبدالحق البلوشی، رسالة الدکتوراه فی السنة، قید الطبع.
- 179 \_ مسند عمر بن عبدالعزیز، ترتیب الباغندی أبی بكر محمد بن محمد (ت ٣١٢ هـ). تحقیق وتخریج محمد عوامة، دار الدعوة بحلب، عام ۱۳۹۷ هـ.
- 1۷۰ ــ مشاهير علماء الأمصار، لابن حبان البستي (ت ٣٥٤ هـ). تصحيح مستشرق فلايشهر، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، عام ١٣٧٩ هـ.
- 1۷۱ ــ مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي محمد بن عبدالله (ت ۷۳۵ هـ). تحقيق محمد ناصرالدين الألباني، الناشر المكتب الإسلامي، ط الثانية، عام ١٣٩٩ هـ.
- ۱۷۲ ـ المصنف، لعبدالرزاق بن همام (ت ۲۱۱ هـ). تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی، نشر المجلس العلمی، بباکستان، ط الأولی، عام ۱۳۹۲ هـ.

- 1۷۳ ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلاني. تحقيق حبيب الرّحمن الأعظمي، المطبعة العصرية، بالكويت.
- ۱۷٤ ـ المعارف، لابن قتيبة أبي محمد عبدالله بن مسلم (ت ۲۷٦ هـ). تحقيق د.
  ثروت عكاشة، طبع دار المعارف، بمصر.
  - ١٧٥ ــ معارف السنن، للبنوري. طبع باكستان، ط الأولى.
- ۱۷٦ ـ معجم الأدباء، للحموي ياقوت بن عبدالله (ت ٦٢٦ هـ). دار المأمون، بالقاهرة، عام ١٩٣٦ م.
  - ۱۷۷ معجم البلدان، لياقوت الحموى. دار صادر، بيروت، لبنان.
- ۱۷۸ ـ المعجم الصغير، للطبراني (ت ٣٦٠ هـ). تصحيح عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، عام ١٣٨٨ هـ.
- 1۷۹ ـ المعجم الكبير، للطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت ٣٦٠ هـ). تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، ط الأولى، عام ١٤٠٠ هـ، دار العربية للطباعة، بغداد.
- ۱۸۰ ـ المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ أئمة النبل، لابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله (ت ۷۱۱ هـ). دار الفكر، بيروت، عام ۱٤۰۰ هـ.
- ۱۸۱ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب، لعمر رضا كحالة. الناشر مكتبة المثنى، ببغداد، دار إحياء التراث، بيروت.
- ۱۸۲ ـ معرفة علوم الحديث، للحاكم. تحقيق د. معظم حسين، نشر دائرة المعارف العثمانية، عام ۱۳۹۷ هـ.
- ۱۸۳ ـ المعرفة والتاريخ، للفسوي يعقوب بن سفيان (ت ۲۷۷ هـ). تحقيق د. أكرم العمري، مطبعة الإرشاد، ببغداد، عام ١٣٩٤ هـ.
  - ١٨٤ مفتاح السعادة، للطاش كبرى زادة. ط دار الكتب الحديثة.
- 1۸۰ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للسخاوي (ت ٩٠٢ هـ). تصحيح وتعليق عبدالله محمد الصديق، الناشر مكتبة الخانجي، بمصر، ومكتبة المثنى، ببغداد.
- ١٨٦ مقدمة ابن الصلاح مع شرح محاسن الاصطلاح، لابن الصلاح أبي عمر

- عثمان بن عبدالرّحمن (ت ٦٤٣ هـ). تحقيق د. عائشة بنت عبدالرحمن، مطبعة دار الكتب، بمصر، عام ١٩٧٤ م.
- ۱۸۷ ـ مقدمة الكامل، لابن عـدي عبدالله بن عـدي (ت ٣٦٥ هـ). تحقيق صبحي البدري، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد.
- ۱۸۸ المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ). تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، عام ١٣٩٠ هـ.
- 1۸۹ مناقب الإمام الشافعي، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ). تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، بمصر، ط الأولى، عام ١٣٩١ هـ.
- ١٩٠ ــ مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لابن الجوزي أبي الفرج عبدالرّحمن بن علي،
  بيروت، دار الآفاق الجديدة، عام ١٣٩٣ هـ.
- 191 مناقب الإمام الشافعي، للرازي فخرالدين أبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسن. القاهرة، المكتبة العلامية، عام ١٣٧٩ هـ.
- 197 ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي عبدالرّحمن بن علي بن الجوزي (ت ٩٧٥ هـ). دائرة المعارف العثمانية، بالهند.
- 19۳ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، للعليمي عبدالرحمن بن محمد (ت ٩٢٨ هـ). تحقيق محمد محيي الدّين، عالم الكتب، بيروت، عام ١٤٠٣ هـ.
- 198 ـ موارد الظمآن إلى زوائد صحيح ابن حبان، للهيثمي علي بن أبي بكر (ت ٧٠٧هـ). تحقيق محمد عبدالرزاق حمزة، الناشر المكتبة السلفية، القاهرة.
- 190 ـ موضح أوهام الجمع والتفريق، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ). طبع دائرة المعارف العثمانية، عام ١٣٧٨ هـ.
- 197 ـ الموطأ، للإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ). تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب الشعب، بمصر.
- ١٩٧ ـ ميزان الاعتدال، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ). تحقيق على محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.

- ۱۹۸ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي يـوسف بن تغري (ت ۱۳۵۱ هـ). دار الكتب المصرية، بالقاهرة، عام ۱۳۵۱ هـ.
- 199 ـ النزول، للدارقطني علي بن عمر (ت ٣٨٥ هـ). تحقيق علي بن ناصر الفقيهي، ط الأولى، عام ١٤٠٣ هـ، بيروت.
  - ٧٠٠ ـ نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات الأنباري.
- ٢٠١ ـ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، للزيلعي عبدالله بن يوسف ٧٦٣ هـ. الناشر المكتبة الإسلامية، رياض الشيخ، ط الثانية، عام ١٣٩٣ هـ.
- ٢٠٢ ـ النكت الظراف على تحفة الأشراف، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٣ هـ). المطبوع بذيل تحفة الأشراف للمزى.
- ٢٠٣ ـ النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير المبارك بن محمد الجزري (ت ٢٠٦ هـ). تحقيق طاهر أحمد الزّاوي ومحمود بن محمد، المكتبة الإسلامية، رياض الشيخ، ط الأولى، عام ١٣٨٣ هـ.
- ٢٠٤ ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني محمد بن علي (ت ١٢٥٠ هـ). مكتبة ومطبعة مصطفى وأولاده، ط الأخيرة.
- ۲۰۰ ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان شمس الدّين أحمد بن محمد (ت ٦٨١ هـ). مطبعة السعادة، بمصر، عام ١٣١٠ هـ.
- ۲۰٦ ـ هدي الساري مقدمة فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ هـ). انظر فتح الباري.
- ۲۰۷ ـ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، للبغدادي إسماعيل باشا. طبع عام ١٩٥٥ م، إستانبول، مكتبة المثنى، بغداد.



## فهرس الموضوعات

| 0     | المقدمة                                          |
|-------|--------------------------------------------------|
| ٦     | اقتراح إسحاق في تصنيف الصحيح المجرد              |
| ٦     | معاصرته عصر التدوين الذهبي                       |
| ٦     | معاصرته زمن المحنة                               |
| ٧     | خطة ترتيب هذا الكتاب                             |
| 9     | الباب الأوّل: في عصر الإمام إسحاق وأدوار التدوين |
| 1.    | بيان الولاة في عصره                              |
| 11    | ولاية المهدي بن منصور                            |
| 11    | ولاية الهادي بن المهدي                           |
| 14    | ولاية هارون الرّشيد                              |
| 14-11 | ولاية أولاد هارون الرّشيد                        |
| ١٣    | ولاية المأمون بن هارون الرّشيد                   |
| ١٣    | ولاية المعتصم محمد بن هارون الرّشيد              |
| ١٣    | ولاية الواثق هارون بن المعتصم                    |
| 1 &   | ولاية المتوكل أخى الواثق                         |
| 18    | أهمّ الأحداث والأحوال في عصره                    |
| 17    | بدء المحنة                                       |
| 17    | تدوين العلوم ولا سيّما علوم الجدل                |
| ١٨    | ترجمة العلوم الأخرى من الفلسفة وغيره إلى العربية |
| 19    | علاقته مع والٰی خراسان                           |
| Y•    | جعل الأمير إسحاق من ندمائه                       |
| **    | أدوار تدوين الحديث                               |

| **  | عناية الأمة الإسلامية بحفظ القرآن والسنة    |
|-----|---------------------------------------------|
| 74  | ميزة هذه الأمة في حفظ السنة                 |
| 40  | عدم تقصيرها نحو السنة ووسائل حفظها          |
| 40  | طرق حفظ السنة                               |
| **  | العناية بحفظ السنة في عهد النبي علية        |
| ٣١  | كتابة السنّة في عهد الصحابة والتابعين       |
| 44  | موقف بعض كبار الصحابة من الكتابة            |
| 45  | موقف التابعين من التدوين                    |
| 47  | بدء تدوين السنّة على مسؤولية الدولة وخدمتها |
| 3   | دور عمر بن عبدالعزيز في خدمة السنّة         |
| 49  | بدء تصنيف الحديث                            |
| ٤٠  | أوَّل من صنف                                |
| ٤٢  | تصنيف المسانيد                              |
| ٤٥  | مرحلة تصنيف الكتب الصحاح                    |
| ٤٨  | البَابِ الثاني: في دراسة حياة الإمام إسحاق  |
| ٤٩  | الفصل الأول                                 |
| ٥٠  | اسمه، ونسبه                                 |
| 01  | كنيته ونسبته                                |
| 0 Y | نسبته                                       |
| ٥٣  | لقبه ووجه تلقيبه                            |
| ٥٦  | كراهية أبيه بذكره بهذا اللقب                |
| ٥٧  | مولده                                       |
| ٥٩  | النشاط العلمي في مرو وبلاد خراسان           |
| 77  | الفصل الثاني :                              |
| 77  | نشأته وبدئه في طلب العلم                    |
| 78  | رحلاته، فوائد الرحلة                        |
| 70  | بدء رحلاته                                  |
| ٦٧  | رحلاته مع أقرانه أحمد وابن معين             |

| ٧٠         | استيطانه نيسابور                       |
|------------|----------------------------------------|
|            | الفصل الثالث:                          |
| V <b>T</b> | •                                      |
| <b>V</b> * | دوره في نشر العلم في مدن المشرق        |
| VV         | الفصل الرابع: في ثقافة إسحاق           |
| YY         | إسحاق ابن راهويه والتفسير              |
| ٧٨         | إسحاق وثقافته في علوم الحديث           |
| <b>V9</b>  | إسحاق وقوة الحفظ وسعة محفوظاته         |
| AY         | إسحاق والدراية في الحديث               |
| ٨٢         | معرفته بالعلل                          |
| ۸۳         | إسحاق والنقد                           |
| ٨٤         | نموذج من كلامه في نقد الرجال           |
| ٨٤         | كلامه في التعديل                       |
| ٨٥         | كلامه في الجرح                         |
| AY         | ذكر بعض كلامه على الحديث               |
| 41         | الفصل الخامس: في المصطلح عنده          |
| 91         | رأيه في عدد الأحاديث المسندة           |
| 97         | رأيه في أصحّ الأسانيد مطلقاً           |
| 94         | اختيار إسحاق في صيغ التحمل والأداء     |
| 90         | رأيه في عرض المناولة                   |
| <b>9</b> V | رأيه في الوجادة                        |
| ٩٨         | مذهبه في عدم قبول رواية من يأخذ الأجرة |
| 99         | رأي إسحاق في شرح الغريب في أصل الكتاب  |
| <b>\</b>   | رأيه في إصلاح اللحن والخطأ             |
| 1.7        | بعض الأقوال المتفرقة عن إسحاق          |
| 1.4        | روايته عمن دونه قدراً ومنزلة           |
| 1.5        | الفصل السادس: في فقه إسحاق وأصوله      |
| 1.8        | فقه إسحاق                              |
| 1.0        | إسحاق وأصول الفقه                      |
|            |                                        |

| 1.7   | إسحاق وحظه في علم الكلام                           |
|-------|----------------------------------------------------|
| 1.4   | إسحاق واللغة                                       |
| 11.   | الفصل السابع:                                      |
| 11.   | استعراض لثقافة شيوخه                               |
| 111   | ذكر شيوخه                                          |
| 144   | الفصل الثامن: في مكانته العلمية وثناء العلماء عليه |
| 144   | ثناء العلماء عليه                                  |
| 1 & V | علاقته مع أقرانه وبعض معاصريه                      |
| 10.   | الفصل التاسع: في تلاميذه                           |
| 10.   | طبقات تلاميذه                                      |
| 101   | ترتيب تلاميذه على الحروف                           |
| 177   | الباب الثالث: في عقيدته ومذهبه وآثاره              |
| 17.6  | الفصل الأول: إسحاق والعقيدة                        |
| ١٦٨   | انتشار العلوم الجدلية وموقف إسحاق منها             |
| 17.   | عقيدته إجمالاً                                     |
| 174   | عقيدته تفصيلًا                                     |
| 178   | عقيدته في زيادة الإيمان ونقصانه                    |
| 140   | عقيدته في القدر                                    |
| 140   | عقيدته في صفات الله وأسمائه عز وجل                 |
| 177   | عقيدته في صفة النزول                               |
| ۱۸۰   | تكفير الجهمية لإسحاق لعقيدته صفة النزول            |
| 1.1.1 | عقيدته في عدم لزوم خلّو العرش بنزوله تعالى         |
| 111   | الفصل الثاني: في القرآن كلام الله                  |
| 148   | عقيدة السلف من الصحابة ومن دونهم في القرآن         |
| 140   | أوِّل من أتى ببدعة خلق القرآن ومن تبعه             |
| ١٨٨   | موقف إسحاق من مقالة خلق الفرآن                     |
| 144   | رأيه في اللفظية والواقفة                           |
| 191   | عقيدته في رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة          |
|       |                                                    |

| 197   | بعض ما نقل عنه في المرجئة                    |
|-------|----------------------------------------------|
| 198   | الفصل الثالث: في مذهبه                       |
| 194   | مذهبه الفقهي                                 |
| 197   | كان إماماً متبعًا يعرف مذهبه بالإسحاقية      |
| 144   | الفصل الرابع: في صفاته الخِلقية والخُلقية    |
| 144   | صفاته الخلُقية                               |
| 199   | صفاته الخُلُقية                              |
| 199   | خشيته وتقواه                                 |
| Y     | صدقه وتواضعه                                 |
| 7.7   | صبره وتحمله                                  |
| 7.7   | زهده                                         |
| 7 • £ | الفصل الخامس: فيما ذكر في تغيّره             |
| 7 • £ | ردّ الذهبي هذا القول بالشدة                  |
| 7.7   | الخلاصة في القول المذكور                     |
| Y•A   | -<br>وفاته                                   |
| 7.9   | ما رثي به بعد موته                           |
| *1.   | ما رئي في المنام عند وفاته                   |
| *11   | الفصل السادس: في آثاره                       |
| 717   | آثاره في التفسير                             |
| 718   | آثاره في الحديث والفقه                       |
| *17   | الباب الرابع في دراسة كتابه المسند           |
| *11   | الفصل الأوّل: في دراسة المسند والمسانيد عامة |
| *11   | المسند لغة واصطلاحاً                         |
| ***   | كتب المسانيد                                 |
| 771   | ترتيب كتب المسانيد وأنواع التأليف            |
| ***   | ترتيبها على عدة الطرق                        |
| 440   | بيان مرتبة المسانيد بين مدوّنات السنّة       |
| ***   | بيان المسانيد الموجودة                       |
|       |                                              |

| 744       | بيان مصنفات أطلقت عليها المسانيد وليست على طريقة المسانيد |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 740       | الفصل الثاني: في دراسة المسند عامة                        |
| 740       | اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف والرّاوي عنه                 |
| ۲۲۱ و ۲۶۱ | وجود هذا المسند إلى زمن السيوطي                           |
| 744       | وجود نصف هذا المسند عند الحافظ ابن حجر                    |
| 747       | مقارنة القسم المتبقى من مسنده مع المطالب العالية          |
| 721       | أهمية هذا المسند                                          |
| 727       | مصادره في هذا المسند                                      |
| 727       | توثيق نسبة هذا القسم المتبقى إلى المؤلف                   |
| 757       | الفصل الثالث: في منهج إسحاق في مسنده                      |
| 757       | منهجه في جمع المسانيد                                     |
| 7 £ 9     | أعلى إسناد عند إسحاق (ثلاثي)                              |
| Y0.       | ۔<br>منهجه فی ترتیب مسنده                                 |
| 707       | د<br>ذكر نموذج من منهجه في رجال الأسانيد                  |
| 707       | ت<br>توثيق وتجريح بعض الرواة                              |
| 704       | التثبت والدقة عند إسحاق                                   |
| Y0 &      | جمعه الطرق لبيان العلل                                    |
| Y00       | الإشارة إلى الفروق والزيادات في متن الحديث                |
| 707       | توضيح المشكل وشرح الغريب وبيان الفقه                      |
| Y0V       | الخاتمة                                                   |
| 771       | الفهارس                                                   |
| 774       | فهرس الأيات                                               |
| Y70       | فهرس الأحاديث                                             |
| Y7V       | فهرس الأشعار                                              |
| Y79       | قائمة المصادر والمراجع                                    |
| 791       | فهرس الموضوعات                                            |